# استقرار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي



العشرف الأستة الدكتور محمد عبد القادر خريسات

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرف

التأمريخ

كلية الدراسات العليا

الجامعة الأردنية آب 2002م

أعضاء لجنة المناقشة :

اد محمد عبد القادر خریسات (مشرف ) ورئیساً

ا د صالح الدرادک و عضواً

د. نعمان محمود جبران (عضواً)

د. غیداء خزنة کاتبی

# الإهداء

إلى من لاقى وجهمر به قبل أن يقطف ثمامر غرسه إلى مروح والدي و إلى والدتي أطال الله عسرها و أخي الغالي محمد

إلى النروجة الغالبة التي سهرت معي ووقفت إلى جانبي وكافحت بكل ما استطاعت الى عبد المحليم وعبد الله وعبد الرحيم وفومر وشروق ولينا.

إلى الأخوال الأعزاء الذين قدموالي من الدعم الشيء الكثير

إلى أصدقائي الأعزاء من وعسان المناسسة وهويدافع عن حقوق العرب والمسلمين الى مانع شعام الأمردن أدالا

إلى جلالة القائد الأعلى عبد الله الثاني بن الحسين المفدى الى حلالة القائد الأعلى عبد الله الثاني بن الحسين المفدى الى حكم من المحسل المدي شرة جهدي كجز من مرد المحسل المدجيعاً.

ممدوح الخرابشة

# شكرو تقدير

بعد أن من الله على بإتمام بحثى هذا أجد ازاماً على أن أتوجه بجزيا السشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ النكتور: محمد عبد القادر خريسات على تفضله بالإشراف على هذه الاطروحه وتحمله أعباء قراءتها وإمدادي بكل ما توفر لدية من المعلومات والنصائح التي كان لها الأثر الكبير في مساعدتي على انجاز هذه الاطروحه كمالا يغونتي أن أتوجه بالشكر الجزيل للاسائذه الاقاضل اعضاء لجنة المناقشه (الاستاذ الدكتور صالح الدرادكة ، الدكتور نعمان محمود جبران ، الدكتورة غيداء خزنة كاتبيي) على ما تحملوه من اعباء القراءه واسداء النصح والارشاد.

ويقتضي الاعتراف بالمعبل أن الشكر الدكتور ملاحة صالح النعيمات الذي كان قد بدأ رحلة الإشراف معى الا أن ظروف العمل حالت دول المام الإشراف، واشكر كل من الدكتور سليمان الخرابشة على الدعم غير المحدود الذي أمدني به ، والأخ فايز الخرابشة والأخ عمر عبد الحميد الخرابشة وكل من ساعد على أنهم هذه الأطروحة بشكلها الحالي ، وخصوصاً الأخوة في المجلس البريطاني لدراسات تاريخ بلاد السلام والمدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية ACOR والاخوة الأعزاء في مكتبة الجامعة الأردنية والى جميع الاخوة في مكتبة مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والى الأب الدكتور حنا كلداني الذي سارع عند علمه بموضوع بحثي بتزويدي بنسخة من كتابة الذي يحمل عنوان (المميحية المعاصرة في الأردن وفلسطين) لعلى أفيد منه والى الدكتور احمد الأصبحي على ما قدمه لي من النصائح قبل وخالال كتابة الأطروحة والى الاخوة الأعزاء مركز الاخوة العلمي الكمبياوتر اللذين قاموا

ممتوح الخرابشة

#### للقهسرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·      | - قرار لجنة المناقشة                                                                                                                                                      |
| خ      | - 14                                                                                                                                                                      |
| ٥      | - شکر وت <b>ند</b> یر                                                                                                                                                     |
| _      | - فهرس المحتريات                                                                                                                                                          |
| 5      | - الملخص                                                                                                                                                                  |
| 1      | - المقدمة                                                                                                                                                                 |
| 4      | القصل الأول : الجغرافيا التاريخية تباك الشام                                                                                                                              |
| 5      | - المرقع                                                                                                                                                                  |
| 6      | - الحدرد                                                                                                                                                                  |
| 6      | - الحدود الطبيعية                                                                                                                                                         |
| 6      | - الحدود كما و ردت عند المؤرخين و الجغر اليس المرب                                                                                                                        |
| 9      | - هدود بلاد الشاء كما وريت عد مؤرخي وجعر الدولة البيترنطية                                                                                                                |
| 10     | - أبعاد ومساحة بالأد الشام                                                                                                                                                |
| 11     | - التنظيمات الإدارية لبالد الشام في العهد البيزنطي                                                                                                                        |
|        | <ul> <li>العلاقات بين القبائل العربية وبالد الشام وأسباب خروجها من</li> </ul>                                                                                             |
| 14     | مواطنها الأصلية                                                                                                                                                           |
| 14     | <ul> <li>العلاقات بين لقبائل العربية وبالد الشام</li></ul>                                                                                                                |
| 19     | - أسباب خروجها من مواطنها الأصلية                                                                                                                                         |
| 26     | الفصل الثاني : دخول العرب إلى بالا الشام                                                                                                                                  |
| 27     | 1- دخول القبائل العربية إلى بالاد الشام                                                                                                                                   |
| 30     | <ul> <li>عدون عيان العرب في بلاد الشام قبل القرن الثالث</li></ul>                                                                                                         |
| 31     | <ul> <li>2 مراسر تواجد العرب عي يابرد العلم عين العرب الناسات</li></ul>                                                                                                   |
| 44     | *                                                                                                                                                                         |
| 45     | 4- العلاقات الخارجية للقبائل العربية بعد استقرارها في بلاد الشام                                                                                                          |
| 54     | أ- الملاقات بين القبائل العربية في بالد الشام و الإمبر اطورية البيزنطية                                                                                                   |
| 55     | <ul> <li>ب- العلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والإمبراطورية الفارسية</li> <li>جــ- العلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والقبائل العربية الأخرى</li> </ul> |
| 57     | جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 62     | والثلث : الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقبائل العربية في باك الشام          |
| 63     | 1- احياة الاجتماعية                                                          |
| 83     | 2- احياة الاقتصادية                                                          |
| 85     | آ– المناخ                                                                    |
| 86     | ب - الزراعة                                                                  |
| 92     | ج- المناعات                                                                  |
| 97     | د- التجارة                                                                   |
| 102    | هـــــ الشروط الواهب توفرها في طرق التجارة                                   |
| 104    | و - أمواق العرب في بلاد الشام قبل الإسلام                                    |
| 109    | الرابع: الحياة الدينية عند القبائل العربية في باك الشام                      |
| 113    | <ul> <li>المعتقدات دينية للعبائل العربية قبل ظهور الديائة المسيحية</li></ul> |
| 114    | 2- الأسياب التي دعت إلى عبادة آلهة مختلفة                                    |
| 117    | 3- عبادة الأصنام عند القبائل العربية                                         |
| 119    | 4- لطقوس الدياية عند القبائل العربية في بالا الشام                           |
| 122    | 5- تابيات القبائل في الحج                                                    |
| 123    | 6- أمنام لقبائل العربية                                                      |
| 130    | 7- ظهور المسيحية وانتشارها في بالاد الشلم                                    |
| 133    | 8- العرامل التي أدت إلى انتشار المسيحية                                      |
| 136    | 9- الأساقة العرب المنتفذين الذين ساهموا بنشر المسيحية                        |
| 139    | 10- الرهبان الذين قتارا في سبيل نشر المسيحية                                 |
| 141    | 11- الأديرة التي تم بنائها في بلاد الشلم                                     |
| 141    | 12- القبائل العربية التي اعتنفت المسيحية                                     |
| 148    | 13- المونوفيزيقية / مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المصيح                        |
| 151    |                                                                              |
| 153    | لة المصادر والمراجع                                                          |
| 171    | لامق                                                                         |
| 174    | خص باللغة الإنجليزية / ABSTRACT                                              |

# الملخص المنتقرار القبائل العربية في بالا الشام قبل الفتح الإسلامي القرن ( 3- 7م )

إعداد ممدوح عبد الحليم الخرابشة

المشرف الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات

لم يأت الوجود العربي في بلاد الشام كنتيجة من نتائج الفتوهات الإسلامية لبلاد الشام التي بدأت في النصف الأول للقرن السابع الميلادي ، بل القد سبق الوجود العربي فسي بالد الشام ذلك بزمن طويل بل طويل حدا فقد اطلقت أسماء كثيرة على المنطقة أو سكانها بالسندل منها أن هؤلاء السكان هم من تعصر العربي قد قتلق بروخوبيوس تفظ (saracens) أي سكان الخيام على العرب فقط ، كما أطلق على بلاد الشام اسم (أرابيا / arabia) ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تتبع ذلك الوجود في بلاد الشام من حيث قدمه والأسباب التي دعست اليه وطبيعة حياة القبائل العربية اجتماعيا واقتصاديا ودينياً .

تتاولت هذه الدراسة المعنونة بــ [استقرار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الفــتح الإسلامي القرن ( 3- 7م )] ، الوجود العربي في بلاد الشام قبل فترة الدراسة ، فقد تبين من خلال الدراسات والتتقيبات الأثرية التي قام بها علماء الآثار العــرب وغيــر العــرب عبــر العصور المختلفة ، لقد ارجع بعض الباحثون الوجود العربي في بلاد الــشام إلــي القــرن السادس والعشرين قبل الميلاد ، حيث تبين من خلال النقوش الصفوية ، انه كان هنالك وجود عربي بشكل كثيف في بعض مناطق بلاد الشام قبل القرن الثالث الميلادي ، مما ساعد علــي

احتفاظ المنطقة بهويتها العربية على الرغم من انقضاء فترة زمنية طويلة على خروج القبائل العربية من مواطنها الأصلية ، كما ساعد ذلك على سرعة تعريب المنطقة بعد عملية الفتح ، فالمنتبع للفتوحات في بلاد الشام يجد انه لم يحدث بها ثورات ضد الفاتحيان كما حدث في شمال افر يقيا مثلاً .

ففي الفصل الأول تطرقت إلى الجغرافيا التاريخية لبلاد المشام من حيث الموقع والحدود حسيما وردت عند المؤرخين والجغر اليين العرب وغير العرب ، ثم ممساحة بملاد الشام وأبعادها والتقسيمات الإدارية لها في العهد البيزنطي ، والعلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والأمباب لتي دعيا الحروج من موطعها المصلية ، أما في الفصل اشاني فقد تقاولت دخول القبائل العوابية إلى بلاد الشاء وقمراكز التي تواجئت فيهافي بلاد المشام قبل القرن الثالث ، والعلاقات الخارجية للقيائل العربية بعد استقرارها في يلاد الشام ( العلاقـــات بين القبائل العربية والإمبراطورية البيؤنطية والعلاقات بين القبائل العربية والإمبراطوريـــة الفارسية ثم العلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والقبائل الأخرى ) ثم الألقساب التسي منحت لزعماء القبائل أو تلقبوا بها والأسباب التي دعت لذلك ، وفي الفصل الثالث فقد تناولت الحياة الاجتماعية للقبائل العربية في بالاد الشام من حيث (العادات الاجتماعية التـــي كانــت سائدة بين القبائل في بلاد الشام ) ، ثم الحياة الاقتصادية للقبائل من حيث (الأسباب التي دعت العرب للاهتمام بالتجارة ، مناخ بلاد الشام ، أهم الزر اعدات قدى بدلاد الدشام ، أصناف الزراعات في بلاد الشام ، الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى ، التجارة والعوامل التسي ساهمت في ازدهارها في بلاد الشلم ، أسواق العرب في بلاد الشام قبل الإسلام ، وتناول الفصل الرابع الحياة الدينية للقبائل العربية في بالاد الشام من جوانب مختلفة مثل (أسباب تعدد الآلهة عند القبائل العربية قبل ظهور المسيحية ، عبادة الأصنام عند القبائل ،

الطقوس الدينية للقبائل ، تلبيا القبائل ، أصنام القبائل العربية ، ظهور المسيحية وانتشارها في بلاد الشام ، العوامل التي أدت إلى انتشار المسيحية ، الأساقة العرب الذين ساهموا في نــشر المسيحية ، الأديرة التي بنيت في بلاد الــشام ، المسيحية ، الأديرة التي بنيت في بلاد الــشام ، القبائل العربية التي اعتنقت المسيحية ، المونوفيزيقية أو مذهب الطبيعة الواحدة ) .

وقد تميزت المصادر التي تحدثت عن فترة الدراسة بكثرتها وتقوعها فكان منها كتب الأنساب ، والفتوح ، وكتب التاريخ العلم ، وتاريخ البلدان ، وكتب السرحلات ، والتسراجم إضافة إلى كتب الأدب والشعر والإدارة والمعاجم التي لها علاقة بالموضوع باللغتين العربية والإنجليزية ، والكثير من البحوث العشورة في مجاف عربية وعبر عربية .

مراتي التناع الرسائل الخلعية

#### للمقدمية

#### 1- أهمية البحث :

إن المنتبع لموضوع استقرار القبائل العربية في بلاد الشام يجد أن هذا الموضوع لم يتم تناوله بشكل مفصل بل لقد جاءت مواده منتشرة في بطون كتب التاريخ والجغر افيا والمعاجم والموسوعات والمجلات المختلفة ومواقع شبكة المعلومات الدولية ذات العلاقة بموضوع

وقد جاء تحديد فترة الرسالة أبتداً من القرن الثالث الميلادي وحتى بداية القرن السابع بسبب أن بداية الوجود العربي في بلاد السام قد جاء منذ بداية القرن الثالث وحتى بداية الفحت الإسلامي في بداية القرن السابع الميلادي وتعطى هذه الرسلة في صوء ما توفر من محمادر ومراجع تصوراً عاما عن استعرار القبائل العربية في بلاد الشام قبل أفتح الإسلامي فقد تناولت هذه الدراسة الوجود العربي في بلاد الشام قبل فترة الدراسة ، حيث تبين من خلال الدراسات والتنقيبات الأثرية انه كان هنالك وجود عربي بشكل كثيف في بعض مناطق بلاد المشام قبل القرن الثالث الميلادي مما ساعد على احتفاظ المنطقة بهويتها العربية على الرغم من انقصناء فترة زمنية طويلة على خروج القبائل العربية من مواطنها الأصلية كما ساعد ذلك على سدرعة تعريب المنطقة بعد عملية الفتح ، فالمنتبع الفتوحات في بلاد الشام بجد انه لم يحدث بها مسن تعريب المنطقة بعد عملية الفتح ، فالمنتبع الفتوحات في بلاد الشام بجد انه لم يحدث بها مسن الشروات ضد الفاتحين كما حدث في شمال إفريقها مثلاً .

قفي الفصل الأول تطرقت إلى الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام من حيث الموقع والحدود حسيما وردت عند المؤرخين والجغرافيين العرب وغير العرب ثم مساحة بلاد الشام وأبعادها والتقسيمات الإدارية لها في العهد البيزنطي ، والعلاقات بين القبائل العربية وبلاد النشام والأسباب التي دعتها للخروج من مواطنها الأصلية ، أما في الفصل الثاني فقد تتاولت دخول

القبائل العربية إلى بلاد الشام والمراكز التي تواجدت فيها في بلاد الشام قبل العسران الثالث ، والعلاقات الحارجية للعائل العربية بعد استفرار ها هي بلاد الشام (العلاقات بين القبائل العربية والإمبر اطورية البيربطية والعلاقات مين القبائل العربية والإمبر اطورية العارسية ثم العلاقسات بين القبائل العربية في بلاد الشام والعائل الأجرى) ثم الألقاب التي منحت أر عماء القبائسل أو بُلْقُوا بَهَا وَالْأَسِنَابِ النِّي دَعِبُ لِذَلِكُ ، وَفِي العَصِلُ النَّالَثُ فَقَدَ بَتَاوِلُتِ الحِياةِ الاجتماعيةِ للقبائسل العربية في بلاد الشام من حيث ( العادات التي كانت سائدة بين العبائل في بلاد السشام ) ، شع الحياة الاقتصادية للعبائل من حيث (الأمباب التي دعت العرب للاهتمام بالتجارة ، مساح بسلاد الشام ، أهم الزر اعات <del>وي ملاء الفار ، استانت الإراسات في ملاء اله</del>ام ، المساعات العداليسة والصناعات الأحرى ﴿ بنجره ، بعو عن النبي سنةعب في ارتقاره ﴿ فِي بِلاَدُ السَّمَامُ ، أُمسواقُ العرب في بلاد الشام قيل السلام ، والذي العصل الراج الجياد المديني للقبائل العربية في بسلاد الشام من جوانب محتلفة مثل ( أسباب تعدد الآلهة عند القبائل العربية. قبل طهور المسمنيجية -عبادة الأصنام عند القبائل ،الطقوس الدينية للقبائل ، تلبيات القبائل ، أصنام القبائسل العربيسة ، طهور المسيحية وانتشارها هي بلاد الشام ، العوامل التي أدت إلى انتشار المسيحية ، الأسساقة العرب الدين ساهموا هي نشر المسيحية ، الرهبان الدين قتلوا في سبيل نشر المسيحية ، الأديرة التي بديت في بلاد الشام ، القبائل العربية التي اعتنقت المسميحية ، الموجوبيريقيـــة أو مسدهب الطبيعة الواحدة).

وقد تميرت المصادر التي تحدثت على فترة الدراسة بكثرتها وتنوعها فكال مدها كتب الأنساب و الفتوح وكتب التاريخ العام وتاريخ البادال وكتب الرحلات والتراجم وكتب التاريخ الديني إصافة إلى كتب الأنب والشعر والإدارة والمعلجم التي لها علاقة بالموصدوع باللعتيل العربية والإنجليرية والكثير من البحوث المشورة في مجلات عربية وغيد عربية وتعتبر

كتابات المؤرخ عرفان شهيد من أهمها ودلك لاطلاعه على الكثير من المحطوطات اللاتبياة وحصوصا في العصل الثاني من الدراسة الذي تحدثت فيه عن هجرة القبائل من مواطبها الأصلية وأماكن استقرارها في بلاد الشام بوكتلك البحوث المشورة في مجلدات المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام على احتلاف مدوات العقلاها ، كذلك فقد استعت بشبكة المطومات الدولية التي رونتني ببعض الصور والحرافط التي تتحدث عن فترة الدراسة إصنافة إلى الاستعابة ببعض الأفراض المدمجة التي يوجد عليها الكثير من كتب التاريخ المجتلعة والتي كانت تؤمن لي سرعة الوصول إلى المعلومة في أي كتاب كانت .

وقد واجهت فاصد المعادر والمراجع والمقالات التي تحدثت عن در سرسه وحصوص المصدر المصر المسادر والمراجع والتي تحدثت عن در سرسه وحصوص المصدر المصدر المامية الجامعة مما المسطر تطلبت وقتا للترجمة خصوص وال المعصوص المامية العامية العامة المامية العامية العامية

وقد الحق بهده الدراسة بعص الملاحق التوصيحية ، راجياً أن أكون قد وفقت في طرح الموضوع بشكل لاتق ودلك في ضوء ما توفر لمي من مصادر ومراجع .

أوما أتيت من العلم إلا قليلا أ والكمال شوحدة .

# القصل الأول



## بسالا الشسام

أ- العوقع : بين الصحراء العربية والشاطئ الشرقي للبحر المتوسط تمتد بقعة من الارص الحصيبة تتقاوت العادها بين ( 70-100 ) ميل عرصنا ويقدر طولها من الشمال السي الجسوب بحوالي (400) ميل عويتخللها سلامل جبلية (۱) .

تقع بلاد الشام في الجرء الأوسط من منطقة غرب قارة له وتمثل الجرئين الأوسط والعربي من منطقة الهلال الخصوب ، والتي تتكون من كل من (الأردن ، لسان ، سوريا ، فلسطين) ، وتتلع مساحتها الإجمالية حوالي (307134) كم2(1) ، وتعلل على السماحل السشرقي للبحر الأبيض المتوسط ، وتقع بين حطى الطول (34.41-42.44) شمرقا وحطسي العمرض (37.20-2908) شمالاً(1).

تعتبر بلاد الشاء بعده وصل سر شبه محرارة فعرامه في المنوسط في العرب ، كما الشمال وبين العراق و الداورات في العرب ، كما يعتبر الجراء الجنوبي العرب المنوسط في العرب ، كما يعتبر الجراء الجنوبي العربي سيا معارا الرابقيا ، ودلسك عبر شبه جريزة سيناه القادم من منطقة غرب أسيا ، وكذلك الأمر ثلقادم من مسمسر وشسمال إفريقيا ،

لقد كان من الصنعب في الفترة السابقة للفتح الإسلامي تحديد الحدود الجغر افيسة لسبلاد الشام بشكل دقيق ، ومرد دلك إلى الحركات غير المستقرة للقبائل في تلك الفترة إسسافة إلى الصراعات التي كانت تتشب من حين الأحر بين القبائل بعصبها مع بعص ، أو المصراع المدي كان ينشب بين أكبر قوتين في المنطقة في ذلك الوقت (البير نظيين في المصرب والفسرس فسي الشرق) والذي في أغلب الأحيان تكون بلاد الشام هي ساحة الصراع ، الأمر الذي كان يسؤثر على مساحة بلاد الشام وحدودها صبقاً أو اتساعاً .

Smith George Adam The Historical Geography Of The Holy Land Fontana Library Edition.(1) 1966 (Pt. 27)

Microsoft Corporation, Microsoft Encarta World Atlas 2000 (2)

<sup>(3)</sup> قطر خارطة بالاد الشام الموقع والحدود ، شارل جورج بدران ، أطلس العالم .

ب- المسعود : نظر أ للصعوبة في تحديد بالد الشام بشكل بقيق فإنه سيتم التطرق لمسعودها
 من ثالثة جوانب :

- الحدود الطبيعية .
- الحدود كما وردت عند الجغر افيين و المؤرخين العرب.
- الحدود كما وردت عند الجغر افيين و المؤرخين البيز بطبين .
- (1) العدود الطبيعية: البحر من العرب ، جبال طوروس من الشمال ، الصحراء من الجسوب والشرق مما اكسبها وحدة وعرفها عن بغية العلم (1) ، أما الحدود السياسية للدول التي تتسألف منها بلاد الشام وهي كما يلي :

أ- الحدود الشمالية : وسمس في حداً عوروس سي خصيه عن رقيا والتي يتطلها بعص المعابر الطبيعية مثل (سر سب فهوده) ب- الحدود الشرقية : وسمس في سنيه السنم سي سده من الجدوب والشرق إصافة في مهسر الفرات الذي يفصلها عن بلاد فراقدين ،

ج- الحدود الجنوبية : وتتمثل في بادية الشام أما من الجهة الجنوبية العربية فتحدها شبه جريرة سيناء التي تفسيلها عن شمال افريقيا .

د- الحدود الغربية : يعتبر البحر الأبيص المتوسط ، الحد الجعرافي الطبيعي الدي بقي ثابتا على مر العصور (2).

#### (2) الحدود كما وردت عند المؤرخين والجغرافيين العرب:

لم يتطرق المؤرخون والجعرافيون العرب في معظمهم إلى الحدود الجعرافية لبلاد الشام بشكل واصبح ، ولكنهم عبروا عنها فيما يمكن استنتاجه من خلال حديثهم عن التقسيمات الإدارية لها مثل : (الأجداد ، الكور ، الأقاليم)، أو حديثهم عن طرق التجارة والمدن الهامـــة ومــساكن

Smith, The Historical Geography Of The Holy Land , P(27) (1)

Microsoft Corporation, Microsoft Encarta World Atlas 2000 (2)

القدائل أو الحروب حلالها . وقد كانت كل هذه الأحاديث في فتر انت متأخرة عن فترة الدراسة الأمر الذي يجعلنا بتعامل بحدر شديد مع المعلومات التي أوردها أولئك المؤرخون ألى فمنهم من تحثث عن بلاد الشام من حيث المدن فعط دون حدودها كابن حرداديه (أ)، ومنهم من قسمها إلى كُور كليعفوني (أ) ويذكر الإصطحري في كتابه المسالك والممالك حدود بالاد الشام حيث يقول أو أما الشام فإن غربيها بحر الروم وشماليها بالاد الروم وجبوبيها حد مصبر وتيه بني إسرائيل ، واحر حدودها مما يلي مصبر رفح ومما يلي الروم الشعور وهي (منظرة والحديث ومسرعش والهارونية والكنمية وعين زريه والمصبوصة وأنته وطرسوس ) (4).

أما ابن حوقل عقد حدّد بلاد الشام بشكل معصل تماماً من حلال العربطة التي رسمها لها وقد جاء هذا التحديد مطابقاً ويربد عن تحديد الإصطحري (أ) ألا أن المقدسي قد احتلف فسي تحديده لبلاد الشام وقد ساعيم فعد فم بنفسميه لني كوراء ومن حالل حديثه عن تلك الكسور يمكن استنتاج حدودها وهم نصل فيه " وقد فعن فيم الني أو فعه فقدسي حيث قسم العالم إلى أقاليم وجعل بلاد قشاء صمن القدم تراسم " سبي فسمة استخدسي التي أربعة صعوف - يستكل الحد العربي للصف الأول حد بلاد قشام من قعرب والحد الشمالي للصفوف الأربعة مجتمعة حد بلاد الشام من قشمال وكذلك الحال بالسبة للصفوف من جهة قشرق والجنوب - وهي ذلك يقول المقدسي : " العيف الأول: وهو قدي يلي قبحر (بحر الروم) وهو قسهل الساحلي ويقع فيه من البلدان (الرملة ، جميع مدن الساحل).

الصف الثاني: وهو الجبل مشجر دو قرى وعيون ومزارع ، يقع هيمه مس البلسدان (بيست جبريل ، إبليا ، مابلس ، اللجون ، كابل ، القدس ، البقاع ، أنطاكية).

<sup>(1)</sup> أرثيري ، جريرة قدرب قبل لبعثة ، من (176) ،

<sup>(2)</sup> ابن خردادية ، المسائك والممالك ، من (74 – 80) .

<sup>(3)</sup> اليعقربي ، البلدان ، من (82·85) .

<sup>(4)</sup> الإسطفري ، فساك وفساك ، ص (43)

<sup>(5)</sup> ابن حواقل ، صورة الأرضل ، صل (165) ؛ والعلجق رقم (1) المرفق بيين بحديد ابن حواقل أبلاد الشم

<sup>(6)</sup> المعدسي ، دحس التفاسيم في معرفة الأقاليم ، حس (186) ، عباس ، عدن بالأد الشام ، حس (7) ،

<sup>(7)</sup> ڤيندئي ۽ سنهة جريرة قعرب ۽ سن (9) .

الأغوار : وهي دات قرى وأمهار ومحيل ومزارع وميل ويفع فيه من البلدان (أبله ، تبوك ، صغر أريحا ، بيسان ، طبرية ، باتياس).

الصف الرابع: وهو يتمثل في سيف قبلاية وهي عبارة عن جبال عالية باردة معتدلة مع البادية دات قرى وعيون وأشجار ، يقع فيه من البلدان (مآب ، عصبان ، أذر عبات ، دمشق ، حمص ، ندمر ، حلب) ونقع فيه الجبال الفاصلة مثل جبال (ريتا ، صديعا ، لببان ، اللكام).

وقد حدَّد محمد كرد على بلاد الشام على النحو النالي : "

أ- حدها من العرب: البحر المتوسط أو يحر الروم أو يحر العلج أو يحر الشام ،

ب- حدها من الشرق : البدية من أبله (بالعرب من العدية اليوم) الى العراث ، ومن العراث إلى حد الروم أو أسيا حسم ن .

ع- حدها من الشمال : بلاد الروم (كانت هسده المساطق مفتوحة علمي أراضمي البواحة البيربطية ، حيث ان هذه المنحدة كنت حال عراد المراجة صمم الأراضمي البيربطية).

د- حدها من الجنوب : مصر وتيه بني إسرائيل ،

ويذكر كرد على أنه يمكن تحديد بالاد الشام كذلك على النحو التالي: "يحيط ببلاد الشام من جهة الجنوب حدّ يمند من رفح إلى تيه بني إسرائيل إلى ما بين الشويك وأيله إلى البلقاء ويحيط به من الشرق حدّ يمند من البلقاء إلى مشاريق صبر حد أحداً على أطراف العوطية إلى سلمية إلى مشاريق عبرات طميرات على السن مسع العبرات اللي مشاريق خلب إلى بالس ويحيط به من جهة الشمال حدّ يمند من بالس مسع العبرات إلى قلعة نجم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط الى حمص منصور إلى بهنس الى مرعش إلى منيس إلى طرسوس(2).

من كل ما سبق نستتنج أن حدود بلاد الشام قد جاءت متشابهة عدد الجعر اليين والمؤرخين العرب والمعلمين وإن اختلعت الطريقة التي حثثت بها .

<sup>(1)</sup> المقدسي ، أحسن التقاسيم ، حس (186) .

<sup>(2)</sup> كرد علي ، خطط الشام ، جا، س (9) .

# (3) حدود بلاد الشام كما وردت عند مؤرخي وجفرافيي الدولة البيزنطية :

على الرغم من التشابه في التحديد لبلاد الشام بين العرب والبير بطيين فقد كان هنالك الحتلاف في التسميات بين الطرفين ، فنجد أن النعص قد لطلق عليها اسم (سور يا/Syria) و هو اسم يوناني الاصل (2) ، و النعص أسماها (العربية/Arabia) أو (النشام/Sham) (3)، أو (النشام/Romm Province) الرومانية/Romm Province).

وقد قام هؤ لاء بتجديد بلاد الشام على " أنها المنطقة التي تمت. على طبول الجدود الفارسية ، وتقع في الجرء الشرافي من مملكة الأنباط "(6)، أو أنها منطقة في الجرء الشرقي من الإمبر اطورية ، يحدها من العرب البحر المتوسط ومن الشمال والشرق جبال طوروس وبهسر العرات والمنطقة الصحراوية —(يمكن أن يكون المقصود بها هنا بادية الشام) - ومن الجنوب بهر

العاصبي ، وقد كانت أقد كه هم عدل نبيد وقد حدد البعض لادر على أسم من حلال حديث على هما المساطق الاستوطال الاستراتيجية : "فهي أمم على دريين هما سو وافرية وبين منطقتين أمن مساطق الاستوطال البشري الأول هما (وادي الفرات في الشرق ووادي النيل في قعرب)، وتعتبر أيضنا بمثابة جسر يربط بين وأسيا و إفريقيا ، أحد طرفيه في الصحراء والطرف الأحر على البحر ، كمنا تعتبسر ملجأ للموجات البشرية المهلجرة من شبه الجريرة العربية ومعبرا للتواصل بنين المنتصارات المحيطة بها ومناحة المعارك بين الدول الطلمعة بها(8).

Browning, Robert, Justinian and Theodora, P(129) (1)

Sm. b. George Adom. The Historical Geography Of The Holy Land Fontana Labrary Edition. 1966 (2) (2)

Kazhdan, Alexander. The Oxford Dictionary of Byzantium, 3 vol. vol.1, p (147) (3)

Smith, op.cit. P (147) (4)

Kazhdan, , op.cit, p (147) {5}

Browning, , op.cit P(219) (6)

Kazhdan, , op.cit, p (1997) (7)

Smith, , op.cit, P (6) (8)

# ج- أبعاد ومساحة بالد الشام :

تبلع المساحة الإجمالية لبلاد الشام حوالي (307134) كم (1) وقد لحتله المؤرحون والجعر اللهون في تحديد أبعادها ووحدة المسافة التي استحدموها في قياساتهم ، فمسهم من جعل وحدة المسافة أن وحدة المسافة أن وحدة المسافة أن وحدة المسافة أن النور الشمالية (39) يومائة أما ابس وقد قدرت أبعادها انطلاقا من مدائل (مدين) شعيب إلى الشعور الشمالية (39) يومائة أما ابس حوقل فقد قدر طولها من حد ملطية إلى رفح سـ (25) يوما ، أما عرصها فيو من جسر مسبح اللى طرسوس (10) مر لحل ومن بالس إلى أبطلكية ثم إلى الاستكندروية شيم طرسيوس (10) مر لحل ومن بالس إلى أبطلكية ثم إلى الاستكندروية شيم طرسيوس (10) مر احل ومن بالس إلى أبطلكية ثم إلى الإستة مر لحل للمنطقة من يافسا إلسي معان أي عن الكتمي بعض الجعر افيون بالإشارة الى أن جر أها الشمالي أعرض من الجسرة الجنوبي أما الإصطار و فقد بكر ل صوبه من منصة سي فت (25) مرحلة وعرضها فسي بعض المواضع أكثر من بعض والى عرضها في منتج ثم على قورس في حد فسر ل سي ل بعض الي منتج ثم على قورس في حد فسر ل سي ل بعض الي منتج ثم على قورس في حد فسر ل سي ل بعض الي منتج ثم يوليا الشراة ويبلغ عرضها (6) مراحل وأقل عرضها هو (3) أيام في المنطقة الين طرابلس وأقضي الغوطة حتى تتصل بالبلاية (10) مراحل وأقل عرضها هو (3) أيام في المنطقة الين طرابلس وأقضي الغوطة حتى تتصل بالبلاية (10) مراحل وأقل عرضها هو (3) أيام في المنطقة المناس وأقضي الغوطة حتى تتصل بالبلاية (10) مراحل وأقل عرضها هو (3) أيام في المنطقة المناس وأقضي الغوطة حتى تتصل بالبلاية (10) مراحل وأقل عرضها هو (3) أيام في المنطقة المناس ا

Microsoft, Microsoft Encarta World Atlas 2000 (1)

<sup>(2)</sup> المقدسي ، أحس التقاميم ، من (189) .

<sup>(3)</sup>الإدريسي ، نزعة المثناق ، من(646) . ، ابن حوال ، صورة الأرطن ، من (151) .

<sup>(4)</sup> المقصى المصدر السابق ، ص(189) .

<sup>(5)</sup> ابن حوقل المصدر السابق المن (170) .

<sup>(6)</sup> المتصلى ، المصادر السابق، س(189) .

<sup>(7)</sup> الاصطحري ، المسلك والمملك ، ص(48 – 49) .

## د- التنظيمات الإدارية لبات الشام في العهد البيزنطي :

كأي و لاية تابعة للإمير اطورية البير بطية وتتمتع بمساحة كبيرة ، لا باذ من أسلوب يتبع لتسهيل إدارتها والتعامل معها ، عمد دحولها نحت السيطرة البودائية أيام الإسكندر الأكبار (356 335 م) الذي بدأ بساء المدن حتى قبل أنه قد بني حوالي 75 مدينة (1).

بعد بلك وحلال حكم الدولة السلوقية الذي بدأ في القرال الرابع قبل الميلاد تمُّ تقسيم بلاد الشام إلى أربع والابات هي :

انطاكية : وقد كانت نعد من ساحل البحر العنوسط غرباً إلى مشارها مهر العرات شدرقاً ،
 وكانت كل من (بيوريه/حلب) و (خلقين/قلمرين) تابعة لها .

2- أهامية : وكانت تشمل الرقعة الواقعة في الجنوب من و لاية قطاكية والتي كانت تمتد جنوبا التي مشارف فيقاع . أ- شرقا علم يكن لها حدّ معين و وكانت المدن و المعسكرات التابعة لها هي (قلعة شيرر أو رئادار ، كاسينا ممعارة المعرة ، (ابولينا/الرسش الحالية) . 3- و لاية كوستيا .

4- و لاية حلديسية و هاتان الو لايتان (كوستيا وحلديسياه) تقعان في أقصلي شمال بلاد الشام .

أما الأجزاء الجنوبية من بلاد الشام فكان هناك :

- [- فيبيقيا بمصها التي كانت دات مؤسسات خاصة وامتيازات كبيرة .
  - 2- سورية المجوفة إلى الشرق من سورية الأولى.
  - 3- أدوم (وهي المنطقة الجنوبية من الأردن حالياً).
    - 4- فلسطين.

وقد كان السبب وراء هذه التقسيمات هو محاولة الإمبر لطور (غلاريوس) إضعاف نفود حكام المقاطعات الرومانية ، بتقليص مساحة الأراضي التي يسبطروا عليها ، بحيث أصسبحت سلطة الحاكم (حاكم الولاية) سلطة إدارية فعط ، في حين أصبحت السلطات العسكرية وكل ما يتطق بها من احتصاص قائد عسكري معين من قبل الإمبر اطور يحمل رتبة (DLX)(2). وعندما

<sup>(1)</sup> ريادة ، التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب ، حن (100 ، 111) .

Bouchier, E-S, Syria as Aroman Province, p (153) (2)

وصل بومني إلى الحكم (64قم)<sup>(1)</sup> قام بثلاث خطوات لمعالجة حالة العوصني التي كانست قسد عملت بلاد الشام بتيجة لصنعف الدولة السلوقية وهي :

المدن الهيبيقية والمدن اليونانية العشر ما كانت عليه من تنظيم مطى .

2 حافظ على سلطة الأسر الحاكمة صمل حدود الإمبر اطورية الرومانية والسبب في دلك مقدرة رعماء تلك الأسر على التعامل مع العائل العربية صمل مناطق سيطرتهم بشكل أكبر مل أي حاكم روماني احر ودلك لمعرفتهم يطباعهم وعلائتهم (?).

3- لقد اهى الامدراطور يومني على سلطة رعماء الأسر العربية الحاكمة في الولايات التابعسة كما عمل على إصنعاف نعود تلك الأسر للدرجة التي تجعلها تابعة وباستمرار للحكومة المركزية وغير قادرة على الحروج عن سلطانها أو الثورة عليها(3).

إستمر العمل به و العميمات حتى منصف بقرر الرابع مع احتفاظ الطاكية بمركز الصدارة كأهم من بالله أن كان عهد الإمبر اطور قبطنطين (١٠٤- ١٠٠٥ه) حيث ند بقر عصمه بالمبر بصورية مس رومنا إلى الأمبر اطور قبطنطين أنه قبل الرابع لم يعد النظام الإداري الروماني صالحا لمواكبة التطورات والمشاكل الطارئة في تلك الفترة ، ولمواجهة ذلك فقد وصبع الإمبر اطبور قبسطنطين (١٤٥- ٥٤٦م) أسنا جديدة لإعادة تنظيم الإمبر اطورية البيرنطية ، حيث قام بإعادة تنظيم العديد مس المقاطعات في المقاطعات في الإمبر اطورية إلى مصاعفة أعداد المقاطعات في الإمبر اطورية التعو التالي :

Shahid, IRFAN Rome and The Arabs, p (1) (1)

Bouchier, Syria as Aroman Province, p (184) [2]

<sup>(3)</sup> ريادة، التطور الإداري، من(114) .

<sup>(4)</sup> على ، تاريخ بالد الشام مند ما قبل الميالد عتى نهاية العسر الأمري ، من (73 -75) .

<sup>(5) (5) (5)</sup> المرفق بيسين (5) Seibt Werner Byzantine Administration in Bitad A.-Sham. p (36) المرفق بيسين التضييطات الإدارية لبلاد الشام في عهد الإمبر اطور قبطنطين (324 337)

## (1) سوريا : وقست إلى :

أ- معوريا الأولى: وتشمل شمال سورية من السلطل إلى الولاية العرائية شرقا ، أما في الشمال كانت تحدها ولاية كيليكيا الشمالية وفي الجنوب كانت سوريا الثانية تلاصقها(1)، وقد شملت هذه الولاية مدن (أنطاكية ، حلب ، قسرين ، اللانقية)(1)، وقد كانت مدينة أنطاكية مركبر الولايسة ومقر إقامة حاكم ولاية سوريا في الوقت الذي كانت فيه مدينة (حلقيس/قسرين) مركز الإقامسة الجند (معسكر/قاعدة عسكرية) الموجودين في تلك المنطقة(1).

پ- سوريا الثانية: وهي تمتد من الساحل جنوبي سوريا الأولى عبر أو اسط بلاد السشام إلى الصحراء تقريبا وقد كانت مدينة (أفاسيه) مركزها الاداري ومن مدينا كانت (حماة/حمسات ، شيزر/لاريسا ، الرستن/أبولوينا)(4).

- (2) فينيقية المسلطية وحدد على حدد المدومة على مده عباس إلى جسوبي جبال الكرمل ، وتعتبر مديدا صور عصدمه المدهمة ومدر عدد المابعة الها (طدرابلس ، بيروث ، هديدا ، عكا ، قيسارية)،
- (3) فينيقية اللينائية (الداخلية): وكانت عاصمتها دمثق رمن أهم مديها (حمص ، حبوران ، بعليك ، سلميه ، تدمر) وتحد مركراً لإقامة كاهن البدو العرب وهو فيما يبدو من اسمه انه رجل دين كان يختص بالأمور الدينية للقبائل العربية في بلاد الشام ،
- (4) قلمطين الأولى: وتشمل السهل السلطى من نقطة تقع جنوبي جبل الكرمل إلسى النقطسة الواقعة جنوب مدينة رفح وكانت تشمل الجرء الجنوبي من وادي الأردن ، وقد كاست مدينة (قيساريه) مركزها الاداري ومن أهم مديها (أريحا ، بابلس ، سيسطية ، ياقا ، وعسقلان).
- (5) فلسطين الثانية : ونشمل مرتفعات الجليل ومنابع بهر الأردن والمنطقة الشمالية من غيور الأردن ومرتفعات الجولان (<sup>6)</sup> كما كانت تصم مجموعة من خلف المدن العشر اليونانية (<sup>6)</sup> (بسلا

<sup>(1)</sup> ريادة ، التطور الاداري ، من (118) .

Truningham, Christianity Among The Arabs, p (91) (2)

<sup>(3)</sup> ريلات البرجع السابق ، من (118) -

Tranungham ,op.cit, p (91) (4)

<sup>(5)</sup> ريادة ، المرجع السابق عامس (118 ° 119) .

Trimingham, , op.cit., p (91) (6)

جدار ١ ، بيت راس ، الحصس ، طبريه ، صعوريه ، اللجول ، تل المتسلم)<sup>(1)</sup>. وكانت تعتبر جرءاً من منطقة المدن العشر ومنطقة الجولان الإدارية والتي مركز ها مدينة بيسان<sup>(1)</sup>.

- (6) قصطين الثائلة : وكانت تصم منطقة إينوم وجزءاً كبيرا من شده جريرة سنياء ، وكنا المنطقة الواقعة إلى الشرق و الجنوب من الجرء الأوسط للنجر المينت ومنطقة بذر النسع و الحالصة و النقب والنثراء ويونابي وقد كانت أيلة (العقبة) مقر حاكم الولاية
- (7) العربية/Arabia : وتشمل المنطعة الواقعة إلى الشرق من فلسطين الأولى والثانيسة وإلى الجدوب من والاية فينيعية اللدائية وإلى الشمال من والذي (أربون/الموجدب)<sup>(3)</sup>، وكانت تصنع مدن (ماديا ، حسيان ، عمان ، بايلس ، شهيا ، السويداء)<sup>(4)</sup> ويستنتج من كل دلك ان السبب من هذه التقسيمات هو تسهيل الادارة والسيطرة على الولايات من حيث اصنعاف سلطة الاسر الحاكمية وتسهيل عملية جباية السر الحريق في العملية للمراكز الهامة فيها.

العلاقات بين القيال العربية وبالد الشام و سياب خروجها من مواطنها الأصلية :
 (1) العلاقات بين القيائل العربية وبالد الشام :

تعتبر بلاد الشام امتداداً طبيعيا للجريرة العربية، حيث لا يوجد بينهما أي عائق أو حاجر طبيعي يجعل الاتصال بينهما صنعبا وحصوصناً العلاقات بين سكان شبه الجريرة العربية وبسلاد الشام لجتماعياً و ثقافياً و سياسياً وتجاريا وحتى العلاقات الحربية بين الطرفين .

لقد كانت القبائل العربية هي حالة ترحال شيه دائم من مكان لأحر صمن المنطقة ، فتارة تكون صمن أراضي شبه الجريرة العربية وتارة تتحرك إلى الشمال لتنحل صمن حدود بالاد النشام حيث يبدو واصحا في القبائل القربية من المدن أو المحطات التجارية تميل الى تشكيل مجتمعات شبه مستقرة على أطراف تلك المواقع وذلك في محاولة منها لتعويض ما كانت تكسبه مس عمليات العرو والسلب فقامت لذلك بعقد اتفاقيات مهادية مع جير قها يكون من شروطها ال تقوم

 <sup>(1)</sup> ريادة، التطور الإداري، من (119).

Trimingham, Christianity Among The Arabs, p (91) (2)

<sup>(3)</sup> ريادة ، المرجع السابق ، من (120) .

Transingham, op cit, p (91) (4)

تلك القبائل بحماية المرارعين المستقرين من جماعات تلك القبيلة ، وقد كانت دولة الابباط ممن عقد مثل هذه الاتفاقيات (1) ، وحتى هذه اللحظة بجد هالك من القبائل من يتقل بدين أراطبني السعودية والعراق وإيران ولبنان ، دون أية قيود ودلك صمن اتفاقيات معقودة سين الطسرفين وصمن شروط متعق عليها .

لم تبدأ العلاقات بين العرب وبلاد الشام مع العتوجات الإسلامية لبلاد الشام بل صدريت بجدورها في أعماق التاريخ وكان ذلك حوالي العرب الثاني قبل المولاد (قبل عهد سومبي) (أ) م بل هبالك من يرد أصل الوجود العربي في يلاد الشام إلى العرب المانس قبسل المسولاد عسدما هاجر الأنباط إلى البتراء قلامين من بلاد ما بين البهرين مع المثلك بيوجد بمثر في حملته على فلسطين (أ) ، كما أن هبالك الكثير من الألعاظ و الكلمات التي تدل على الوجود العربي في المنطقة قبل الفتح الإسلامي بوات طويل جدالاً.

عقد كان للعربي ، حه . في عنصه علاء مشاء و هذا ما سن سأوين وليي الجسوب مس جبال طوروس ومنطقة البطاعية وإلى الشرق من يعطفة قسرين، حث كان يمكن هناك بعض الجماعات العربية مثل (اللحميين) فقد وردت اشارات عد قفر اعة والاشوريين السي الوجنود العربي في بلاد العربي في المنطقة فقد اوردت فيقوش الفرعونية اشارات غير مباشرة للوجود العربي في بلاد الشام فقد وردت تسميات عامة كانت تطلق على سكان الالصنحراء الشرقية وسورية وظلمطين والقسم الشمالي من شبه الجريرة العربية ، ومن هذه التسميات عامو أي الاسيويين أو تناعامو أي الرحن الاسيويين أو تناعامو أي الرحن الاستويين أو تناعامو النيل إلا أن الاشارة الواصنحة الموجود العربي بدأت في القرن العاشر الميلادي (5) ، كمنا أوردت النقوش المسمارية والتي عبرت عن انتصارات مثوك الدولة الاشورية على اعدائهم اشارات الى اللغوش المسمارية والتي عبرت عن انتصارات مثوك الدولة الاشورية على اعدائهم اشارات الى اللغوش المسمارية والتي عبرت عن انتصارات مثوك الدولة الاشورية على اعدائهم اشارات الى الملك

<sup>(1)</sup> أوثري ، جريرة فعرب قبل فيعثة ، من ( 170 ) ،

Shahid. Rome and The Arabs, pp (1-5) (2)

kammerer: petra , pp (27-28) (3)

<sup>(4)</sup> عبس ، تاريخ بلاد الشلم ، من (58 ، 60 61) .

<sup>(5)</sup> يحيى ، العرب في العصور القنيمة ، من (401 –403 )

توجه الى منطقة الفرقار المواجهة تجمع كونه ملك نمشق ، ضبهرات فيه الى جانب قوات الملك الدمشقى قرات أخرى من حماة وأرواد ومدن سورية أخرى وكان من بين القوى المتحلفة مسع ملك دمشق " الف عربي من راكبي الجمال بزعامة جديو "(1)، وفي عام (851 - 843 ق م) قام هذالك تحالف بين العرب والعاسطينيين صد مملكة يهودا وقد ادى ذلك السي اجتياح تلك المملكة ، وتتكرر التحالفات بين العرب ( العمونيين والمعينيين ) والفاسطينيين صد اليهود فسي عهد الملك عربا سبة ( 779- 740 ق م ) إلا أن اليهود يستصرون على هده التحالف التاء، ويدكر رصبا الهاشمي أن العرب المذكورين في بص العرقار الايمكن أعتبارهم بدوا يشكل كامل ويعود السبب في ذلك انهم بلعوا شوطا في التنظيم السياسي والدليل على ذلك هسو ال رعسيمهم الذي كان يسمنني " جندبو " استطاع أي يتحرك على رأس قوة مؤلَّعة من (1000) من راكبنني الجمال المحاربين(١) ، إحساقه معسى فقد ور سه سار سه غير فسه فياً المصوص الاشورية تبين انه كان هنالك علاقات إبين شعوب بلاد الرافدين والقيائل العربية في للاد الشام وقد جانت هندة العلاقات من خلال المُحِملَات التي قام بها. فعلَرت الأنبار بين مثل حملًا تَجِلات بالمستسر الثالث (744-727 ق م) هي أسنة الثالثة من حكمة على العرب والذي اجبرت فيها الملكة العربية ( رابيبي ) ملكة البلاد العربية على دفع جرية سنوية كل قد فرصنها عليها وقد كان مس بسين المواد التي دفعتها ( الجمال دكور ا واباثا )، وهي السنة التاسعة من حكمة ( تجلات بلاسر) ترد اشارة الى جرية كانت قد نفعتها ( الملكة سمسي) ملكة العرب ، وقد كانت الجمسال مس بسين المواد التي دفعت هذة المرة ايصنا ، كذلك وردت اشارة التي الحرب التسبي شبعها هبيدا الملبك الاشوري صد الملكة سمسي والتي قتل فيها (1100 محارب و 30 لف بعير و 20 السف راس ماشية ) ، وأنه غدم (5000 ) حافظة مملوءة بالطيوب المحتلفة و (11) قياء من الدهب هي تروة الملكة (4)، وإن صبح ذلك فإن قتل هذا العند الكبير من المحاربين والجمال وغيمة (5000)

<sup>(1)</sup> الهاشمي ، العرب في صدره المصدار العصمارية ، حدر ( 640 ) ، يحيى ، العرب في العصور العديمــــة ،حدر ( 409 )

<sup>(2)</sup> يعيى ، قبرجع السابق، س ( 407 ) .

<sup>(3)</sup>الهاشمي ، المرجع السابق ، من (643) .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، من ( 645 – 646 ) .

حافظة طيوب لهو دليل قوي على أن الوجود العربي في بالله الشام لم يكن على شكل جماعات قليلة العدد وانما هو دليل على وجود كيانات ذات تنظيم سياسي من نوع معين حيث أن (1100 محارب ) و (30 الف بعير) هو عدد صخم جداً في ذلك الوقت الأيمكن لقبيلة واحدة أن تملكة بل لايتأتى الا من تحلف عدة قنائل يتوقع أن يكون تعدادها اكثر من (500 الف نسمة) أو اكثر

وهي العترة دين الغرن الثامن والسليع قبل العيلاد ترد شارات جديدة للوجهد العربي حيث اشار الملك سيحاريب ( 704 – 681 ق م ) الى ان من بين الاقوام التي دعمهت الشائر الكلداني مردوح بلادان هي بائل كان العرب والاراميون و الكلدانيون وابه حلال حملته هند هذا الثائر والتي تكللت بالطعر حارب سعماريب مجموعة من القيائل يستدل من اسمائها انها قيائسل عربية ومن هذة القيائل ، حمرانو ( يمكن ان تكون من قيائل حمير ) ، هجرانو ( يمكن ان تكون من قيائل حمير ) ، هجرانو ( يمكن ان تكون من منطقة هجر في المن انتقاوا فيما بعد في القرن السائمن إلى الحراء محدولي من بلاء لمشاء ، بار سين )

تشير النصوصل تشور به التي حليج العقية غربا وال تجمعاتهم الهامة كانت تتركر الجريرة العربية من حدود العرات شرقا التي حليج العقية غربا وال تجمعاتهم الهامة كانت تتركر في العقد ( المحطات ) الرئيسة على طرق التجارة وحصوصنا في مدن الواحات حيث تتسوفر المياة وكذلك في المناطق الحصية الواقعة وراء بهر الاردن وحتى حورال حيث يوجد الكاليسر من المدن اليونانية التي بناها الاسكندر وحلفاؤه ، وبذلك تكون مراكز هم بالقرب من مدن وادي الرقدين ودمشق في سوريا واور شليم بالنسبة لمنواحل البحر المتوسط وقدد وصدعوا " بدأتهم أصحاب الجمال الوحيدون " وقد جعلتهم هذه الحاصية يسيطروا على الحطوط التجارية بإتجاهاتها المحتلفة ، وفي النصف الاول من القرن السابع قبل الميلاد قدام الملك الاشدوري اسرحدون بحملة صد مدينة أدامتو ( دومة الجندل ) ليكمل في حملته هذة ما كان قد بدأه والده سنحاريب الذي اجبر ( حرائيل ) ملك العرب واحدى الملكات العربيات على الهدرب الدي اجبر ( حوائيل ) ملك العرب واحدى الملكات العربيات على الهدرب الدي اجبر الحصية وقد اطلاق

 <sup>(1)</sup> الهاشمي ، العرب في صنوه المصادر العصارية ، من (647) ، رستوفزها تاريخ الامبراطورية الرومانية ، من ( 352 )

اسر حدول في النص الذي ارخ فيه لحماته على بلاد العرب اسم ارض (بازو) (أ)، وقد وردت اشار ات كثيرة تشير للوجود العربي في بلاد الشام والعلاقات التي كانت تربط بيل العرب وبلاد ما بيل النهريل (أ)، وقد نكر عرفال شهيد اللوجود العربي في بلاد الشام أصبح طاهرا بشكل واصبح حوالي عام (63 ق.م) أي في السنة التي استعمرها الامبراطور الروماني بومني فيها ويستدل على ذلك من خلال الحفائق التالية :-

الى الجنوب من جنال طوروس وفي منطقة قطاكية كان يوجد مجموعة من العسوب تحت حكم حاكم يدعى (عرير) وقد كان له نفود قوي حلال حكم أحر الثنين من حكام الدولة السلوقية .

- لي الشرق من منطقة انطاكية وجد هنائك الكثيبر من الامبراء العبرب مثل
  - ( الحادامنوس / ۱۱د۸، ۱۱ اید ، مئد اورحسس )
- في الشرق وحد هذب عرب سفر مسر مسجو فيما عاصرا هاما في العلاقات العربية فرومانيه في فعران فيات المياشاني .
- في وادي بهر العاصبي حيث توجد مدن (حمص وحماة) حكمت هاللك جماعلة أحرى من قعرب تحت حكم (سمنفير لدوس) قدي استطاع ان يتحالف ملع جيرالله الشماليين (عزيز).
- ليطوريون الدين كانو من قدماء السكان الدين دكرتهم المصادر الكلاسيكية مند ايسام
   الاسكندر الاكبر حيث سكنوا وحكموا و لاية لبدان وشرقي لبدان حيث التشروا في ( باتابيا
   و طرافونية وحماة ) .
- الى الجنوب من اليطوريين كان يوجد الإنباط الدين اتحدوا من البتراء عاصمة لهم ، وقد امتكت سلطتهم على المناطق التي تشمل حاليا (شرق الاردن وشبه جزيرة سيناء) فقد استولوا في القرن الاول على دمشق نفسها وقد كتوا يمثلوا اهم مجموعة عربية في المنطقة بل وأقدمها .

<sup>(1)</sup> الهاشمي ، العرب في ضوء المصادر المصارية، من ( 649 –650 ).

معريد من التقصيل حول الإشارات للوجود العربي في بالك الشام وبالله مابين الفهرين انظر ترصم جسواد الهاشمي ، العرب في صوء المصالار المسمارية ، مجلة كلية الإداب جامعة بعداد ، العدد (22) ، 1978

سكن الادوميون جنوب فلسطين إلى العرب من البحر الميت ، حيث اجبر هم الاتباط في القرن الرابع قبل الميلاد على التوسع غربا ، وقد الصنح الادوميون في منتصف القرن الرابع من الفر الرابع من المياسية في فلسطين وسورية الجنوبية (أ). مما سبق يتبين أن الانتشار العربي فللم الله الله الشام كان على نقعات وفي أز مانٍ محتلفة قبل الفتح الإسلامي (ق7م)(أ)، في الوقت الله كانت هيه شنه الجريرة العربية وبلاد الشام محط أطماع الدول الكبرى المحيطة بها (الفرس واليوبان ثم الرومان والبيريطيون) وخصوصا الإسكندر الأكبر الذي كانت لديسه الرغيسة فلي اجتبلال السواحل العربية والجنوبية الميه الجريرة العربية ، في محاولة منه الإكمال حافة الاتصال البحري بين الشرق والعرب ، إلا أن وفاته عام (23 ققم) حالت دون ذلك على الرغم مس أن كانت قد أنجزت (أ).

(2) أسياب هجرة القيال من شبه الجريرة العربية التي بلاد الشاء

عتيجة للعلاقات مدمه و يني بسنو فره لتر سه بين يلام المرورة العربية

وبسبب بعص الطروف سواه كانت بشرية تمثلت بان نفوم قبيلة قوية صاحبة بعود بالاستيلاء على ارص قبيلة احرى صبعيعة او قيام حرب بين بعص القبائل أو بيئية كالجعاف أو القحط والتي كانت في غالبها تجبر القبائل على معادرة مواطبها الأصلية في اتجاهات محتلفة "أكانت جهبة الشمال والشمال الشرقي أهمها ، فهناك من دهب إلى غمان وهناك من دهب إلى البحرين (دولة البحرين الحالية ) وشرق شبه الجريرة العربية والبعض الآخر دخل إلى منطقة بلاد مسا بسين الدهرين وهؤلاء ثلاثة أنواع: الأول استقر فيها والثاني استمر بالحركة إلى السماحل السشرائي المحليج العربي والثلث استمر بالحركة شمالا ومن هؤلاء من نحل أراضي الدولة البيرنطية عن طريق الجريرة العرائية مجتازا بهر العرائت مثل قبائل نتوخ ، ومن خلال ما ذكرته المستمادر المحتلفة يتصبح بأن انتقال الغبائل من مواطبها الأصائية إلى مواطبها الجديدة لم يكن يحدث بشكل

Shahid, Rome and The Arabs, pp (1-5) (1)

<sup>(2)</sup> عباس ، تاريخ بلاد الشلم ، مس (58) .

<sup>(3)</sup> يحيى ، فعرب في فصبور القيمة ، من (422) .

<sup>(\*)</sup> قطر حارطة الهجرات العربية الفنيمة ، لطلس الناريخ العربي الإسلامي ، د. شوقي ابو حلين ، ص (5)

مباشر بل كانت القبيلة الواحدة تقصمي رمنا في النقال والارتحال من مكان السنى احسر داحسان الجريرة العربية حتى يستقر بها المطاف داح حدود بلاد الشام فالعساسنة علمى سنبيل المشال حرجوا من موطنهم الأصلي في القرن الثلث الميلادي ليستقروا في بلاد الشام مع بهاية القسرن السائس الميلادي ، ويمكن إرجاع أساف هذه التحركات والهجرات إلى عدة أسباب هي

أ- التجارة: عد كانت مدن ومواني بلاد الشام تمثل المحطة النهائية لكل من طريقي الحريس والمحور (\*\*)، فقد كان الأول يبتدئ من الهيد والآخر من حصرموت أو بلاد اليمن (جبوب شبه الجريرة العربية) عبعد ان حلت الطرق الرومائية مكان طرق القوافل العديمية وحسصت الهيم المواقع عبها وهي اماكن المياه ووصعت عبها الحاميات الرومائية ازدهرت حياة جديده في الاقليم الواقع وراء بهر الاردن واصبحت المدن القديمة مراكز تجارية مردهرة الامسر السدي جعل السكان عبها يتجهون به حياة الاستقرار فاستبدل كثير من الفيائل العربية حيامهم ببيسوت مسافر الحجر ومراعيهم بالحارل الرواعية ، حيث كان طريق البحور بعد المعدر أهاماً من مصافر ترويد بلاد الشام والإمر الطورية الرومانية ومن بعدها البير بطبة بمدلي البحور والطيوب اللتين كانتا تحدل في الطقوس الدينية في المعابد والكانس (\*\*)، فقد كان يتم جمع حاصدات البحسور والطيوب من قبل التجارية البرية باتجاه الشمال إلى مكة ثم عبر المحطات المحتلفة إلى أن تصل في النهاية إلى مدينة البتراء علصمة الأنباط ومن هناك يتم نظها إلى موامئ البحر المتوسط . أو عبر طريق ساحلي على طول الساحل الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء عام طول الساحل الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء على المولد الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء على طول الساحل الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء على الماحل الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء ثم المساطق على طول الساحل الشرقي البحر الأحمر ثم إلى أيلة ثم البتراء ثم المساطق الشمائية لبلاد الشام (\*\*).

كما كان هنالك طريق آخر ينطلق من حصرموت إلى البحرين في المشمال المشرقي للجريرة العربية ثم عبر منطقة وادي المترجان (١) إلى مدينة صنور على ساحل البحر المتوسط (١)،

<sup>(\*\*)</sup> قطر خارطه طريق التجارة القديمة ، اطلس الداريخ العربي الإسلامي ، د شوقي أبو حليل ، س (28)

<sup>(1)</sup> رسترفرف ، تاريخ الأمير الطورية الرومانية ، من (353)

<sup>(2)</sup> يحيى ، العرب في المصور القديمة ، من (204-206)

<sup>-</sup> Johnson, David, Nabateaan Trade, p (90, 101) (3)

Johnson, op. cit, p(90) (4)

<sup>(5)</sup> الحواقي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، سن(51)

وقد أذى دلك إلى الردهار الحالة الاقتصادية لبلاد اليمن والمدن الواقعة على الطريفين والتسي سأت كمحطات تجارية لخدمة القرافل أو كأسواق للتبادل النجاري مع العبائل الواقعة على طول الطريقين ، كما اشتخل سكان تلك المحطات التجارية في حدمة القوافل كحراس أو أذلاء الصافة إلى التجارة فقد كانت القنائل الواقعة على مسار طريق القوافل تقدم واجب الحمايسة للمحطات وللقوافل من هجمات العنائل الأخرى مفابل منلع من المال يُدفع لها ، وقد أذى دلك إلى سشوء علاقات صداقة أو عداء مع الدول المجاورة لأملكن استقرار تلك القنائل وحصوصنا الدول التي المها قوافل تجارية ، كما أذى دلك أيصنا إلى نشوء علاقات اجتماعية وتقافية بين القنائل والمناطق المجاورة أن وفي النهاية يتصح بان التجارة كانت من العوامل الهامة التي ساعدت على استقرال بعض القبائل في مواطن جديده غير مواطنها الاصلية.

ب- المجفلف: يعتبر احدف والدي عاد سلط مستند عدد من الكوارث التي تواجه سكال الصحراء ، حصوصا الهم يعديدون في العدم سنسيد على الراء (ماء المطلس) ليشربوا هم وماشيتهم المستند كالمدار المراح المرازي عليهم البحث على مصدر جديد الهماأأة وقد كل هذا الأمر عاجة السكال يصبح من الصروري عليهم البحث عن مصدر جديد الهماأة وقد كل هذا الأمر يؤدي إلى انتقال القبائل إلى المناطق المجاورة البحث عن الماء والكلأ (\*) الدي كان متوفرا في الأطراف الشمالية الشبه الجريرة العربية ، فقد كان الاردياد الكبير في عدد السكان يؤدي الى عدم مقدرة المصادر الطبيعية الموجودة على تقديم ما يكفيهم من متطلبات العيش فكانوا يميلون السي البحث عنها في المناطق المجاورة وحصوصاً في الاراسي الشمالية المجاورة الهم (\*) الأمر الذي كان يجعل القبائل تتحين الفرض الدحول على شكل جماعات كبيرة أو صنفيزة أو على سلستوى أو الدي أو اصنى الدول المجاورة لهم والنبيب في ذلك ان عملية الدحول لم تكن دون سيطرة فقد مشرت الامير اطورية الرومائية الحاميات من الجدد احماية الاماكن الهامة على الطرق وفي نفس

<sup>(1)</sup> سخاب، إيلاف قريش، من(48)

<sup>(2)</sup> أمين ، قجر الإسلام ، ج1 ، مس(14-15)

<sup>(3)</sup> العيرمي ، في الفكر الديني الجاطي ، من ( 29 ) .

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الرسل والطوك ، ج ا ، هـن (360) 1 Shahid Byzantium and The Arabs in 5th cent 1 (360)

<sup>(5)</sup> القيرمي ،المرجع نصه ، سر( 29) -

الوقت مراقبة تحركات القبائل البدوية على اطراف الصحراء، وقد كانت بلاد الشاء أقرب تلك البلدان - فيصدون رزعها ويحتطبون المثمر وغير المثمر من أشجارها ويروون أنعامهم مس مياه عريرة على أهلها جمعوها لشربهم وإرواء ماشيتهم (1) ليستقروا حـول اسار المياه أو الوالحات ، فقى بعص مناطق شبه الجريزة العربية قد يؤدي انجناس المطر إلى ارتفساع سنسة الملوحة في مياه الأبار والعيون الأمر الذي يجعل الشرب منها شنه مستحيل والرراعة غيسر ممكنة مما يجير أصحاب الأراضي أو الآبار أو العيون على الارتحال إلى أماكن جديدة بجثا عن مواصع يحترون بها الأمار كما أنه قد لا يحالفهم الحظ لما لعدم وجود المياه أو لقلة تلك الميساه الأمر الذي ينفعهم للارتحال مرة أحرى إلى موقع جديد وغالبا ما تكون وجهتهم مصو المشمال الشرقي حيث بلاد ما بين النهرين حيث الأراضي الحصيبة والمياه الوفيرة أو نحو الشمال حيث يجدون نصل الشيء هي الله السند وف كان لوقر المهاد والمراعي من الأسباب التي تجعل تلك القبائل أو الجماعات تبلغر للم عول وبرايض مراء حران الا صلاب فيرها جديد أو قلة في العيام، وقد كانت بعص القبائلُ مَبُوغُلُ داحلُ الأراضي المجاورة لها لمسادا الكبيرة ، مما كان يحدث ردة فعل معاكسة صد تلك القبائل من قبل الدول أو القبائل صاحبة النفود في تلك المساطق ، فكانت تقوم ببعص الإجراءات محاولة مدم أو ايقاف تلك القيائل على الحدود أو منعها مس التوغل داحل أراصيها ، فكانت تقوم ببناء الحصون ونقاط المراقبة أو بنساء حراسات الميساء والبرك (بركة ريرياء) ، لتقدم بدلك المياه القبائل وماشيتها وتحمي نفسها من الوقوع في صراع مع تلك القبائل<sup>(2)</sup>، وقد أدَّى ذلك مع الرس إلى استقرار تلك القبائل في أماكنها الجديدة وانتقالها تدريجياً من حياة الرعى إلى حياة الرراعة حصوصاً مع توفر المياء<sup>(3)</sup> وقد سناهم ضسعف الحكومات المركزية في بعص الولايات الرومانية في تشجيع القبائل على النحول والاستقرار ضمن أراضي الدولة الرومانية ثم البيزنطية<sup>(4)</sup>.

(1) كرد على ، غرطة بمشق ، من(106)

<sup>(2)</sup> جواد على ، المصل في تاريخ أعرب قبل الإسلام ، ج7 ، من (105-110)

<sup>(3)</sup> حتى ، تاريخ العرب ، سر(38 -39)

<sup>(42)</sup> عن المرجع السابق ، ج2 ، من (42)

#### جـ- الحروب والاضطرابات السياسية:

ساهمت الحروب التي كانت تنفّ بين الفائل العربية في ارتحال بعص تلك القبائل عن مواطنها الأصلية إلى أماكل جديدة أكثر أماناً لها ، فعي النصف الأول من القرن الثالث للمسيلاد بشبت حرب بين قبائل مُصر وربيعة من جهة و أياد من جهة أحرى ، بجم عنها إجلاء قبيلة إياد عن مناطق سكنها إلى العراق ، لتعود الحرب بعد ذلك التشتعل بين مُصر وربيعة ثم على أثر ها الرتحال قبيلة ربيعة إلى العراق ، لتعود الحرب بين قبيلتي براز وقصاعه بتج عنها إجالاء قبيلة قصاعة إلى الإمن (أ)، ثم وقعت الحرب بين قبيلتي براز وقصاعه بتج عنها إجالاء قبيلة قصاعة إلى بلاد الشام ، وفي ذلك يقول عامر بن العزب ؛

قصناعـــة أجليدــــا من العور كله الله الله المجلت الشام ترجي المواشيا

وماعي تقال كان إحراجه لهم ولكن عقوقا منهم كان باديا ا

ومن الأسباب التي كتب بودي التي سوت المحروب بين عالم اعتداء بعضها على أراضي بعض أو رفضيا بنع مد وة سبيل المسيطرة صديبة النواء فعال ارتحال قبائيل الأزد داخل شبة الجرياء بعربه بعد به وقف عدد خروب بنيهم ولي القبائيل التسي كتابوا يدخلون أراضيها إلى أن دخلوا أخيرا بالاد الشام وأصبحوا خلفاء للبيرتطيين (3)، حيث برلوا بلاد الشام في الوقت الذي كانت فيه قبيلة مثلوج صاحبة النفود فيها ، وقد استأن لهم رعيم سليح من بانب الإمبر اطور في أنطاكية للإقامة في بلاد الشام تابعين لقبيلة سليح مقابل دفع الأثاوة لهسم ، إلا أنهم فيما بعد تمكنوا من الميطرة ليصبحوا هم أصبحاب السلطة وتحتفي قبيلة سليح عنن المسرح المنياسي في بلاد الشام (4).

## د- الكوارث الطبيعية :

يرجح المؤرحون ان انهيار سد مأرب من أهم الكوارث الطبيعية التي أنت إلى خسروج موجات متلاحقة من القبائل العربية من اليمن وتعرقهم في شبه الجريرة العربية وحارجها ، وقد

<sup>(1)</sup> قطيري ، تاريخ قرسل وقملوك ، ح1 ، من(360) ؛ ابن عليون ، قباريخ ، ح2 ، من(500)

<sup>(2)</sup> البكري ، معجم ما استعجم من الأسماء ، ج1 ، مس (20)

<sup>(3)</sup> ابن منبه ، التيجان ، س (279 -296)

<sup>(4)</sup> جراد علي ، المصل ، ج3 ، س(388-389)

جاء الهيار السد بسبب سيل العرم الذي لجناح منطقته (1) وقد أدّى ذلك إلى حروج قبائسل الأرد واستشارهم في شبه الجريرة العربية (1)، ثم استقر ار بني غسال منهم في منطقة حسور ال حيث أشأوا لهم فيها دولة ، كذلك حروج بني لحم إلى أرض الحيرة (1)، وقد ورد ذكر سبيل العسرم وحروج القبائل من اليمن في القران الكريم وكيف أن ذلك القبائل قد تتر قت في البلاد (1)، وتعتبر الحرب بين أهل اليمن و الأحداث من الأسلف التي أذت إلى انهيار السد إحسافة إلى تحويسل طريق التجارة إلى طريق بحري يسيطر عليه الأحداث و الرومان ، مما أدّى إلى بقض الموارد المالية اللازمة لصيافة السد الذي تهذم بعد مدة ليست يالطويلة من ترميمه الأحير الذي كسان حسب ما أورده أحد بقوش العط المسد في شهر (دي ثبتن) دو الثبت من سنة 565 من التاريح الحميري الموافق حوالي عام (450م)، الأمر الذي أدّى الى تشتت القبائل التي كانت تعتمد عليه الحميري الموافق حوالي عام (450م)، الأمر الذي أدّى الى تشتت القبائل التي كانت تعتمد عليه المراد الم

أذى الهيار الروابط الاقتصافية والاحلاف لقديمة بين العبائل العربية المحتلفة إلى حدوث حالة من عدم الاتران نتج عنها ظواهر جديدة بين تلك القبائل كان منها العرو ، وقد تمثّلت هذه الطواهر باستحدم الحرب كوسيلة للثراء والعني بعد أن كانت للدفاع عن الأرض والعنوس أو للأحد بالثأر بين القبائل ، كما أصبحت ظاهرة العرو من الظواهر الطبيعية في حياة المجتمعات العربية أن معالياً ما كانت الأطراف الجنوبية والشرقية من منطقة بلاد الشام تتعرض لعمليات العرو من قبل القبائل القاطنة في الأطراف الجنوبية والشرقية من منطقة بلاد الشام تتعرض لعمليات العرو من قبل القبائل القاطنة في الأطراف الشمائية لشبه الجزيرة العربياة حاصوصا عادما

 <sup>(1)</sup> الأصفهلي ، تاريخ بني ملوك الأرض ، ح3 ، ص(99) ؛ البكري ، معجم ما استعجم من الأسماء ، ح2 ، صر(27).

 <sup>(2)</sup> الأندنسي ، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، ج2 ، هن(142) ؛ القرماني ، أخبار الدول وأثار الأول
 في التغريخ ، ج2 ، هن(388) ، أبي العداء ، تاريخ أبي الغداء ، ج1 ، هن(119)

<sup>(3)</sup> حتى ، تاريخ العرب ، ص(100)

<sup>(4)</sup> قفر آن فكريم ، سورة سبأ ، الآية (15-19)

<sup>(5)</sup> الحداد ، التاريخ العام اليس ، ج1 ، س(301-302)

<sup>(6)</sup> بيغرليسكيا ، العرب على حدر دبير بطة ، سن (287 - 293)

تصداب تلك القدائل بالفحط أو الجعاف ، حيث كانوا غالباً ما يقوموا بمهاجمة الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من بلاد الشام طلباً للكلا والماء لهم وتعطعاتهم (1) بالمقابال فقد أصبحت عملية حماية الحدود من أهم المشاكل التي واجهت الإمبر لطورية البيربطية في الجناح الشرقي منها وبالتحديد في والاية سوريا وعلى وجه الحصوص الطرف الجنوبي الشرقي منها (2) بعد دلك ونتيجة للنجارت في العلاقات بين البيربطيين والعرب فقد انتعوا مع العارب سياساة حاصة بهم تقول : " في أفضل طريقة لقتال العرب هي استحدام عارب احارين صاحمة من البيربطيين ، إصافة المهارتهم في استحدام والسبب في ذلك أن العرب أعرف بطباع بعصهم من البيربطيين ، إصافة المهارتهم في استحدام القوس وركوب الحيل والجمال بحيث بتمكنوا ويسرعة أكبر من غيرهم في صد الهجمات التي تقوم بها القبائل العاربة على المناطق الحدودية أو الماهولة بالسكان (4)، ومقدرتهم الكبيرة على مطاردة القبائل العاربة داخل الصحراء دينك الإمراء الذي يعجز عنه الجارش البيربطاني لقلبة حبرته في حروب الصحر عام ومدال الصحوراء دينك الإمراء الذي دام بين المرابة الداود البيربطاني الغائل العاربة المحدود البيربطية ببده سلسلة من القلاع والحصون لمراقبة تحركات القبائل العاربة المحدود البيربطية ببده سلسلة من القلاع والحصون لمراقبة تحركات القبائل علمائية الحدود البيربطية ببده سلسلة من القلاع والحصون لمراقبة تحركات القبائل العاربة المحدود البيربطية ببده سلسلة من القلاع والحصون لمراقبة تحركات القبائل العاربة المحدودة وإعطاء الإندار عند التراب الخطر (6).

 <sup>(1)</sup> جواد عدي ، المعصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ح7 ، من(109 110) ؛ حتى ، بستريخ العسرب ، منز(38 -39)

Bosworth and Donzel, The Encyclopedia of Islam, vol, vol 8, p(98) (2)

<sup>·</sup> KAEGI Walter, Byzantum and the early Islamic conquests, p(57) (3)

<sup>(4)</sup> الخطاطية ، الجبهة الشرقية الرومانية في الأردن ، من (31)

<sup>(5) (5)</sup> Trumingham. Christiandy among the Arabs. pp:115-116) فحرفي ، الحياة فعريبه من فشعر فجاهلي ، سن(78).

Trimingham, op.cit. pp(115-116), Kazdhan, The Oxford Dictionary, p(147) (6)



#### الفصل الثاتي

## 1- دخول القبائل العربية إلى باك الشام :

لم يكن العرب عنصر اطرنا على بلاد الشام ، اقتصر بحوله إليها منع الفتوحات الإسلامية ، بل لغد كان الوجود العربي فيها قديما (1) فهم لم يكونو المعنولين عنى المساطق المجاورة لشنه الجريرة العربية والسبب في ذلك اشتعالهم بالتجارة مع البلندان المجاورة لهنم كدلاد الشام واليمن (2) ، أرجعه بعض المؤرخون إلى القرن السادس والعشرين قبل المسيلاد (3) وأرجعه البعض الأجر إلى القرن العاشر قبل الميلاد (4)، وهناك من يقول أن الوجود العربي في بلاد الشام كان في القرن الأول قبل الميلاد وأن العرب كانوا منتشرين في مناطق محتلفة داخل المنطقة (5).

وقد كان الدحول العربي في عالم فسام من لجهة فيمشه عربية لبادية المشام ومسن الجهة الجنوبية العربية أن ي من فيم العربية وهسجس المشه و ما الشام ، إلا أنه وعلمي الرغم من ذلك عقد كان هدائ محموعات صعر الم علم المراء الماداء الشمالية منها .

وتكل الأبحاث والتنفيات وقنفوش على أن الوجود العربي في بالاد قشام كان قبل العيالا بعدة قرون ، فقد تأسست دولة الأتباط في الجرء الجنوبي من بالاد السشام ومسميت (العربيسة الصنفرية ) وكان ذلك مند القرن السادس قبل العيالاد حيث سكنوا في :-

- أ المدن الواقعة على المنحدر الغربي من جبل حوران .
- ب -- المدن والقرى الوقعة على الجنوب الجنوبي من الجبل وفي المنطفة المسهلية
   الممتدة غرباً نحو در عا ونحو الجنوب الشرقي حيث سهل الحماد .
  - جـ في بعض المواقع في اللجا وهي منطقة الطراخونية قديماً .

لنر إسة ، المياة الأجتماعية في بلاد الشار في المبحر الأمرى ، من (3) ...

<sup>( 2)</sup> القروسي ، في الفكر الدرتي الجنطى ، من ( 29 - 31 )

<sup>(3)</sup> لحظوب ، اتجاء المرجات البشرية في جراورة العراب ، من (10) .

<sup>(4)</sup> جواد على ، المعسل في ذاريخ الم ب قبل الإسلام ، ج 1 ، من { - }

SHAHID Rome & Arabs, pp(3-5) (5)

SHAHID, op.cit, p(11) (6)

<sup>{7}</sup> لعابب، السوعية العربية وتطور ها من نشأتها إلى التربي الرابع الهجري ، العامر المبادي ، من(26).

ويدل انتشار الأنداط في منطقة السهل الجنوبي إلى سيطرتهم على المسلطق الممتدة جبوب بحو وادي السرحان (1) ، ومن بعدهم جاءت الدولة الصفوية في منطقة سهل حبور ان و السهل البركاني العظيم . ثم العرب اليطوريون الدين بدؤوا بالطهور على السلحة السياسية فلي القرن الثاني قبل الميلاد في منطقة وسط وغرب سوريا الحالية . كذلك طهرت مملكة تدمر التي كانت تعتبر إحدى أهم محطات طريق الحرير والتي بلعث أوج از دهار هنا فني القبران الأول الميلادي بواستمر دلك حتى منتصف القران الثلاث الميلادي جين دمرها الإمبر الطبور أورايسان (سلة 270م)(2).

كما كان هبالك العديد من القبائل العربية تسكن في الأطراف الشمالية للجريرة العربيسة على حدود كل من دولتي العرس والبيرنطيين وفي منطقة ما بين النهسرين النهسرين الإمسارات السلوقيين إلى العرب من بهر العراب في العتراق من (130-29ق.م) أو قامت بعض الإمسارات العربية لمنذ العراغ النائج عن بنداء وهذا يستجين ما ساح بين السرام أن العرب في العصر الجاهلي كانوا أمة منعراته منطقه على نفسيد لا حد الصحراء ، والى و أود الصحراء بينها وبسين البلاد المتحصرة وحصوصنا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين قد حرامها من أي تصال مع تلسك البلاد المتحصرة وحصوصنا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين قد حرامها من أي تصال مع تلسك البلادائ)، بل على العكس من ذلك فقد كان العب انصالات وبشكل قوي مع بلاد الشام وبلاد منا البلادائ)، بل على العكس من ذلك فقد كان العب انصالات وبشكل قوي مع بلاد الشام وبلاد منا العربي وشبه القارة الهندية .

عندما طهر الرومان على الساحة السياسية في بلاد الشام في بداية القسر الأول قبسل الميلاد كان العرب قد قصوا ثلاثة قرون من العلاقات مع كل من السلوقيين والبطالمة وأكثر من نلك بكثير مع سكان البلاد من الشعوب السامية وحصوصنا الأراميين والبهسود ، فقد أطلقت المصادر اليونانية واللاتينية على القبائل العربية عدة أسماء مثل : (السسر اقد/Saracens) أي المصادر الدونانية واللاتينية على القبائل العربية عدة أسماء مثل : (السسر اقد/Saracens) أي المكان الحيام) وهو اسم أطلق على بعض القبائل أو مجموعة من العبائل التي سكنت في (إقلسيم

<sup>(1)</sup> عبلى ، تاريخ الأتباط ، من ( 80 ) .

<sup>(2)</sup> عيس ، تاريخ بالد الشام ، من (76 -99 إ

STRATOS, BYZANTUM in the 7th century, p(7) (3)

<sup>(4)</sup> جواد على، المعسل في تاريخ العرب أبل الإسلام ، ج2 ، من 600 ،

<sup>(5)</sup> أبين ، فجر الإسلام ، ص(10 -17)

العربية) إلى جانب الأنباط ، أو في ظسطين والأردن في أو اسط الفران الرابع ، وقد أطلق بروكوبيوس هذا اللفظ (Saracens) على البدو فقط<sup>(1)</sup>، ومن المرجح أن أصل هذه الكلمة هـو اشتقاق من كلمـة (Nashin dwellers) الرجل ، أو مـن كلمـة (sharkin / eastern) و التي تعني الشرق باللغة العربية (أ) وقد أرجع عرفان شـهيد سـبب احتفاظ العرب بهويتهم لفتر التوطويلة إلى ثلاثة أسباب هي :-

أ- أن العرب كانوا موجودين عني الشرق قبل ظهور الرومان على مسرح الأجداث في الشرق الأدبى ، لدلك لم يكونوا قادمين جدد بل كانوا مستوطنين قدماء ، مما مكّنهم من امتصاص صدمة الاحتلال الجديد ثقافيا وعسكرياً ، كما كانوا يتمتعون بمناصب سياسية كعائلات حاكمة في الكثير من المراكز المتحصرة عد قدوم الرومان ويمكن ارجاع سبب دلك الى العلاقة لقديمة التي كانت أسمة بين العرب، واليربان والملوقيين فلم يحتمه الوضع كثيرا عند مجيء الرومان عما كان أليه أيام الملوقيين أنه .

ب- ساعدت سياسة الوامل عرب في المحدث على هويبهم فقد ترك الرومل للعرب حريسة السيادة السياسية على المناطق التي كفوا يسيطروا عليها ، مما ساعدهم على النطور سياسيا ولجتماعياً وحسب ما كان متبعاً لديهم قبل قدوم الرومان ،

جــ- على العكس من بقية الشعوب التي كانت موجودة في المنطقة كالأر امبين واليهود السدين فقدوا اتصالهم مع مواطنهم الأصلية في بلاد ما بين النهرين مثل منطقة (أر ام النهسرين أو منطقة حرال حاليا) (1) حيث كانت لهم ممالك فيها(1)، فقد حافظ العرب على السصالهم مسع موطنهم (الجريرة العربية) عن طريق موجات متلاحقة في مواسم منظمة وغير منظمة ، وقد مكنهم ذلك كله من المحافظة على وجودهم وثقافتهم العربية في بلاد الشام والشرق الأدني(6).

<sup>.</sup> SHAHID. Rome & Arabs. p(8) (1)

PARKER, The Roman frontier in central Jordan, 3vol, vol2 p(795) (2<sub>1</sub>
Averall, Cambridge Ancient History, Vol (XIII), P (444)

<sup>(3)</sup> رسترفرف ، تاريخ الإمبر اطورية الرومانية ، من ( 352 - 353 ) .

<sup>(4)</sup> الغيرمي ، في الفكر الديني الجاطي ، من (207)

<sup>(5)</sup> المهد الغيم سفر التكرين ، الإستماح العاشر ، من (16) .

<sup>-</sup> Alt Ameer, A short history of the Saraceos, p(4) (6)

### 2) مراكز تواجد العرب في بلاد الشام قبل القرن الثلث :

بعد دخولها حدود الإمبراطورية الرومانية ومن بعدها البيرنطية لم تستمر الكثير من القبائل في النتقل ، بل أصبح من الصروري أن نحتار موقع لتستقر فيه ، كمقدمة لبدء حياتها الجديدة ، فقد تحولت أغلب هذه الفبائل من حياة الرعبي والعرو إلى حياة الرراعة والاستقرار ومن المراكر التي تواجد بها العرب في بالاد الشلم ما يلي :

- [-- (سنجار /Singar) وهي نقع عني وسط الهلال الجصيب وتعتبر من أهم من العرب في تلك المنطقة في بداية القرن السادس للميلاد .
  - 2- (تصبيبين/Nisibs) وقد كان سكفها حليطً من العرب و الأر اميين و اليومان و البارشين .
    - 3- (حتر ا/Hatra) ونقع على بُعد حوالي 120 كم الى الحنوب الشرقي من سنجار .
- 4- (Osrhoene) عي مصعه بعربيه من محريره بعرامه او قحر الشرقي من بلاد الشام أو المناطق لقريبة من تدمر .
- 5- لبدان والمعاطق المنصيصة ديد كانت مساكل مقدان وقال على تلك القبائل السلم (القبائل/قطاع الطرق)/Rober Tribes ويمكن أن يكون سبب هذه التسمية هنو أن قيسام أفراد تلك القبائل لسبب أو للأهر بالإغارة على أراضي الإمبر اطورية الرومانية قد جعلهنم في نظر الرومان ليسوا اكثر من قطاع طرق ،
- 6- المعاطق المجاورة لمعطقة الأردن وحتى معطقة حوران والتي كانت تعتبر مساطق تواجد لقطًاع الطرق واللصوص الدين كانوا يعيرون على القواقل التجارية المارة بالمعطقة [2]، إلا أن هذه التسمية غير مقبولة والسبب في ذلك يمكن إرجاعه إلى أن القبائل لم تكسن تهساجم القوافل في أغلب الأحيان ، إلا إذا كان هنائك قحط شديد قد أصابها أو وقع حلاف بين تلك القبائة والدولة التي تعود الفاقلة لها ، وغالبا ما كفت الحلاقات تقع مع الدولسة الرومانيسة وبسبب التأخر في دفع المحصصات السنوية مقابل حماية القوافل التجارية المتحركة شمالاً وجنوباً على طريق البخور .

Segal Arabs In Syria Literature Before The Rise Of Islam, Pp (90-91) (1)

Stratos, Byzantnim in The 7th Century, P(18). Segal Op.cit, Pp.(90-91) (2)

7 الحدود الشمالية لشعه الجريرة العربية ، حيث كان يغيم هاك عددٌ من الفبائل التسي اكتفـت بالإقامة في المعاطق المجنورة لحدود الإمبر اطورية الرومانية ومن بعـدها الإمبر اطوريــة البيرنطية.

### الأماكن التي استقرت بها القبائل بعد هجرتها من مواطنها:

بعد حروجها من مواطنها الأصلية في جنوب الجريرة العربية ، لم نتجه القبائل العربية في أغلبها بشكل مناشر إلى بلاد الشام أو منطقة الجريرة العرائية ، فقد فتجهبت إلى مساطق مختلفة داخل حدود شبه الجريرة العربية ، فقد هلجرت قبائل تبوح من موطنها (اليمن) في أو اثل القرن الثاني بعد الميلاد منجهة إلى شواطئ الحليج العربي ، ومن هناك دخلت بعض الجماعات منها إلى العراق (1) ، وبقيت فيها إلى سنة (226م) عدما استولى عليها الملك الفارسي أردشير ، فقررت عند ذلك الهجره من مثل سام (ارضين سوله البرنصة) مناقلة بسدك مس السميادة الفارسية إلى الميادة الفراعية ، حيث سعرات في منطقة فسام الله ومهارة العراق المرسقة المراحدة الفراعد ، حيث سعرات في منطقة فسام الله ومهارة العراق من جهابة المؤلى المؤلف المرسقة المراحدة المراحد

أما قبائل الأرد فقد قصوا رمنا طويلا في النقل داخل الجريرة العربية (7)، فعني مكنة انفصلت عنهم قبيلة حراعة وفي المدينة استقرت قبائل الأوس والحررج ، ثم تعرقوا مدة أخرى إلى ثلاث فرق إحداها النجيت غمان وهم أرد غمان والأخرى النجيت إلى أطراف اليمن وهم أرد السراه والثالثة هم أرد شنوءه وهم بنو نصر بن الأزد (8)، ولم يدخل العساسة بلاد الشام إلا فنني تهاية القرن الحامس الميلادي (490م)، حيث كانت مثابح صاحبة السيادة فيها ودلك بعد السماح لهم بالإقامة بوساطة من ملك مثابح (9).

<sup>(1)</sup> درورة ، تزيخ البس الحربي ، ج5 ، من(375)

<sup>-</sup> Kazhdan, The Oxford Dictionary of Byzantum, p(2000) {2}

<sup>(3)</sup> البخلينة د العلاقة بين نصارى العرب وحركة التح الإسلامي دحيلة الدورخ العربي د العد (-37 ) م من (41-40) .

<sup>(4)</sup> عيس ، تاريخ بلاد اشام ، من (70)

<sup>(5)</sup> أبين دفير الإسلام دمن( ) ،

Trimingham, Christianity among the Arabs, p(95) (6)

<sup>(7)</sup> عباس ۽ المرجم السيق ۽ من (71) ۽

<sup>(8)</sup> السريدي مسيلك الدهب في مقدمة قبائل العرب مص (12) م

<sup>(9)</sup> عياس ، المرجع السابق ، ص(126) ،

وفيما يلي أسماء أهم العائل العربية التي هلجرت إلى بلاد الشام وأماكل استقرار ها أ- قضاعة : من بنى حمير بن سبأ : وهو قضاعة بن ملك بن عمرو بن مره (١) بن يزيد بس. مالك بن حمير ومن القبائل التي تنبت إلى قصاعة (كلب بن وبره ، وبنبو القبين ، وسبليح ، ونتوح ، وجرم ، وراسب ، وبهراء ، وبلي وغيرها)(٢)، وتعتبر قصاعة ، من أقدم القبائل التي سكنت بلاد الشام ، ويستكلُ على ذلك من وصبية عمرو بن عامر بن حارثة القنصناعي حينتُ يقول :

### ولستُ لعبد الله إذ ذاك الطفلُ \* \* ا وأدركتُ روحُ الله عيسي بنُ مريم -

و هذا يبين بأن قبيلة قصاعة قد استوطنت في بلاد الشام قبل القرن الأول المسيلادي<sup>(3)</sup>، فقد كانت هجرتها من موطنها في الجريرة العربية (منطقة جدة على البحر الأحمــر والمنطفــة الواقعة إلى الشرق مدية) بعد الحرب التي شبت بيدها وبين قبيلة ربيعة ، وهي ذلك يقول عسامر بن الصرب ؛

· قصاعة أجليمًا من التجور كِله: . ، . . . . . التي فلجائيد السلم نزجي المواشيا [4] ب- تقسوخ: اسم لعدة فيانل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على الساصر فأقاموا هناك فسموا تعوجاً <sup>(5)</sup>، ويذكر القلقشندي أنهم قد منموا بذلك الأنهم طعوا على المقام بمكان بالشام<sup>6)</sup>، وأول من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك<sup>(7)</sup>.

هاجرت تدوح من بلادها حوالي بداية القرن الثاني الميلادي(<sup>8)</sup>، وأحسدت تتطلسع إلسي الاستقرار في أراضي العراق مستعلة الحروب الأهلية في بلاد فارس في أواخر عهد الدولسة البارثية والصراع بين الملوك<sup>(9)</sup> فاستقرت في منطقة الحيرة ثم انتقلت إلى الحصر (10)، إلا

<sup>(1)</sup> الأنطسي دجميرة أساب العرب عص (440) .

<sup>(2)</sup> الديراد ، سبب عبدان وقسلان ، من 23-24

<sup>(3)</sup> المشطّية ، الجهه الشراقية الرومانية في الأرض ، من (31) -

<sup>(4)</sup> وردال ، العرب قبل الإسلام ، من (277)

<sup>(5)</sup> بن الأثير ، الباب في تهديب الأساب ، ج1 ، من (225) -

<sup>(6)</sup> التنشيذي ، بياية الإرب في معرفة أساب العرب ، ص (178)

<sup>(7)</sup> المسعودي ۽ مراوح البقب ومعاص الجوافر ، 4ج ، ج2 ، من(83)

<sup>(8)</sup> درور کا تاریخ لجس اعربی ، ج؟ ، من(370) ،

<sup>(9)</sup> سلام ، تاريخ العرب في عصر الجاهية ، من (242)

<sup>(10)</sup> المؤرب - اتجاء المرجات الرشرية في جزير 4 لعرب - من (29–30) -

أن استيلاء أرنشير على العراق في النصف الأول من الغران الثالث الميلادي أدَّى إلى هجرة قبائل تتوخ من العراق إلى المناطق العربية (بلاد الشام) الواقعة تحت سيطرة الإمبر اطورية الدير بطية وذلك في سنة (226م) (1)، وقد اعتبر المؤرخون التقال تقدوح من العدراق إلى الشام المرحلة الأحيرة من مراحل بتقلهم بعد حروجهم من مواطنهم الأصلية.

بعد بحولها الأراضي البيرنطية استقرت قبلة تنوح في مناطق معراة النعمال (سبكنها أكثر هم)، فبسرين (أ)، وقد أقطعها ملك الروم طرف البرية وما والاها من أرض المعراة وأرض فبسرين وما إلى ذلك الأرض جبل متصل إلى أرض حمص (3)، ويذكر السيلادري أن حاصسر فسرين كان لنتوح حيث برلوه وهم هي خيم الشعر ثم ابتنوا فيه المبارل (4).

ج- مثليح : يطن من طيب قصاعة (5) من جعيم الساسيد المستعدين مثليح الوات يسن عمر ان بن الحاف بن الصاعة (7) كانوا مأوكا بأشام قبل العماسنة (8) محلت أراصي الدولية البير بطية في عهد الإمر صر فالس (364-378ء)، خيث ملكت بالقام بعد أن تخبيت علي قبيلة نتوخ وتنصرت أسكني الرح شي عراص ما والسباعة المهاجرة إلى الشام (10)، وقد ذكر ابن فتينة أن سليح كان أول من دحل الشام من العرب وهو من غسان أو من قصاعة والسبب في ذلك أن

الإسلامي ، من ( 40 – 41 )

Truningham. Christianity among the Arabs (pp(92/93)) { فيظيم ، العلاقة بين تسميري المسرب وحركسة المستح

 <sup>(2)</sup> القلمتندي ، نهيم الإرب في معرفة النبغ العرب ، من(178) ، البلادراي ، هوج البدان ، من(144) ... عباس تاريخ بلاد اللم ،
 من(70)

Kazhdan, The Oxford dictionary of Byzantum. pt 200)

<sup>(3)</sup> عباس ، تاريخ بلاد اشام ، من (70)

<sup>(4)</sup> البلادري ، المرجع لسابق ، مس(144)

<sup>(274)</sup> إن غلاون ۽ تاريخ ابن غلاون ۽ ج2 ۽ من(274) . • Encyclopedia of Islam. vol VIII. p(981)

<sup>(6)</sup> الأنطسي ، نشوة الطرب في ناريخ جاهارية العرب ، من (177) .

<sup>(7)</sup>جراد علي، للنفسل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج3 ، ص(392) - اليطوبي ، تاريخ اليطوبي ، ج2 ، ص(203)

<sup>(8)</sup> الهندائي ، كاتب الإكابل ، ج ، من (258) ، ابن خلاون ، المصدر الدابق ، ج2 ، من (247) .

 <sup>(9)</sup> بيم لهـــمكيا ، العـــر ب طـــي هـــدو د بيرنطـــة و إيـــران ، ص (217) . المـــمعودي ، مـــروج الـــدهب ، ج2 ،
 ص (82 - 83)

<sup>(10)</sup> العبيب ، المسيحية للعربية وتطور ها ، من (18-21) ،

غالبية المصادر تردهم إلى قصاعة فقط<sup>(1)</sup>، ويعتبر اسم الصجاعمة أحد أسماء قبيلة سليخ الدين كانوا عمالاً للبير بطبين في بلاد الشام وقد بقوا كذلك حتى دخل العساسنة مسة (490م) في أيسام الإمبر لطور أنسطاسيوس<sup>(1)</sup>.

وقد كانت مساكنهم في منطقتي فلسطين الثانية والثالثة (أ)، أي ما نسين منطقة مسؤاب من أرض البلقاء (أ)، ومنطقة غرق (أ)، ومن منازلهم الموقر من أرض البلقاء (أ)، والمنطقة الواقعية الله لشرق من مدينة بصبري (أ) كما برلت يعض بطون سئليج في المنطقة الشمالية من بلاد لشام في منطقة (كبر طاب) من أرض حمض (أ) وبظرا لاتساع الرقعة التي كانوا يسكنونها فقد جعل ابن الأثير في كتابه الكامل منطقة سكناهم في ما يين أطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى قسرين (أ)، ومن أول ملوك سليح صنجتم الذي تُمبوا اليه (ألذا ومن أشهر هم زياد بن الهبولة (الله).

د- الغساسنة : من قبر در ، سمر عدد سد، برام عبد سمه عساما بين ربيد ورمج (العساسنة : من قبر در در من عبد سمه عساما بين ربيد ورمج فعرفوا به (الماء) وفي دلله اليقول الشاعر :

ا أما سالك عنا فإنا معشر نجب الأرد بسيتنا والماء عسان (الماء)

ومن قباتلهم بنو جعنه (ر هط الملوك) ، ومنهم عمرو بن عامر وهو مساء السنماء بسن حارثه العطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن ، وعمرو بن عامر هو مزيقيا (ا)، ويعتبس الأزد من أعظم أحياء العرب وأمدها فروعا وقد قسمهم الجوهري إلى ثلاثة أقسام هم :

إلى التهة ، المعارف ، من (354).

 <sup>(2)</sup> إن خاتون ، تاريخ إن خاتون، ج2 ، من(243) . عباس ، تاريخ بالله الشاء ، من (123-124) .

Encyclopedia of Islam. op.cit, vol VIII. p(981) (3)

<sup>(4)</sup> العليب ، المسرحية العربية وتطورها ، من (18–21) .

<sup>(5)</sup> إن غلاون ۽ المصدر السابق، ج2 ، من(243 ، 274) -.

<sup>(6)</sup> الهندائي و منعة جزيرة المراب ومن (182)

<sup>(7)</sup> عيس ، المرجع السابق ، من((70)

<sup>(8)</sup> بن الحيم ، بخية الطاب أن تاريخ جانب ، ج1، من (141).

<sup>(9)</sup> أبن الأثير ، الكشل في التاريخ ، ج1 ، من (397) ...

<sup>(10)</sup> الكلبي ، يسب مجدو الرس الكبير ، ج2 ، مين 499

<sup>(11)</sup> ابن الأثير ، المصدر السابق، ج1 ، من(395) ، -

<sup>(12)</sup> للصوي ، ياثرت ، معهم البادان ، ج3 ، ص(68)

<sup>(13)</sup> لقطندي ، قاتله الجمال في التعريب بنيائل عرب الرمان ، من (94)

<sup>(14)</sup> حسان بن ثابت ، دیرانه ، ص ( ) .

أ أرد شيؤه و هم ينو يصبر بين الأزد .

ب- أرد السراء و هو موضع بأطراف اليمن ،

ح ارد غمان ـ

وكانت الأزد قد حرجت من اليس بعد حراف بند مأرب (٢). حيث براوا على قبيلة عنك وهمدان إلا أن قتل أحد أبناء الأزد لرغيم قبيلة عك أذى الى وقوع الحرب بينهم وبالتلي ارتحل الأزد (١) ونفر قوا فقسم مبهم برل في منطقة الحوريق والغرات وقسم برل في مكنة وهنم قبيلية حراعة ، وقسم مبهم اتجه شمالا إلى الشام(١)، وقسم برل في يثرب وهنم الأوس والحنزرج (١)، وقد كان الفرع الذي برل في منطقة العرات على عداوة مع الدولة البيريطية ومع الإمبراطنور يوليان (٥).

احتلفت الروايات حور دريح بحور المسلم المناق ألية ألهم قد ارتطوا إلى سورية في القرن الثاني و المسلم المسيد المسرع على مسرع السيم وكان رعيمهم في دلك الوقت جعله وهو أول من عليها ألم ما قرواله الحرار وبعول الله مولاد الشام كان فلي نهاية القرن الحامل الميلادي حوالي (490م) (١١) وقد جاء بحولهم الى بلاد الشام في الفترة التي كانت المنطقة الواقعة بين حوران وبهر العرات تحلو من الجيوش البيرنطية إصافة الى تحللي الإمبر الطورية البيرنطية عن الحرام الحصين الممتد بسين تسدمر ودمستش وتر اجعلت حسود الإمبر الطورية إلى منطقة الرقة وسورة والرصافة كما تحلى البيرنطيون على خلط الحسابور الدفاعي ، وقد مهدت هذة الظروف العساسة أن يبسطوا سلطتهم على قبيلة السليح (عمدال

<sup>(1)</sup> الميراد ، يبنيه عبدين وقطالي ، من (21)

<sup>(2)</sup> السريدي «سيقك لنعب في معرفة قبلل العرب « هن (12) ؛ المسجودي « مروج الدهب ، ج2 ، هن (83)

<sup>(3)</sup> بن متيه ۽ مارك حبير ۽ جن (276-277) ۔

<sup>(4)</sup> الأسبعي ، تاريخ العرب قبل الإسلام ، من (86) ، البلادري ، الفترح ، من (30) ،

<sup>(5)</sup> ابن اسطَ ۽ اسريءَ النبرية ۽ ج1 ۽ من(12) ۽

<sup>(6)</sup> بيمراره سكيا ، المرب على جدود بير سكة وإيران ، من (51) .

<sup>(7)</sup> تولدکه ، أبر اه غسان ، ص40 ، الديس ، مختصر تاريخ سوريا ، ص (245)

<sup>(8)</sup> عياس ، تاريخ بلاد اشام ، من 126 سحاب ، يلاف اتريش ، من (96 - 97 )

الدير بطبين على بلاد الشام) (1) حيث أن تعلمهم العلطة على عرب الشام كان في الفسرة مسن (502م 503م)(1).

إلا أنّه من الراجح أن برول العساسة ببلاد الشام كان في بهاية القرن الحامس ويؤكد تلك أن تحولهم إلى المسيحية ليصبحوا جرءا من السكان صنمن الأراضي الدير بطية كان في عام (502م)<sup>(3)</sup>، وهذا يتفق مع ما ذكره بولدكه حيث يقول : " إن أمراء البيت الحاكم الذي كان على رأس عرب سورية التابعين لدولة الروم في القرن السادس برحوا مع غيرهم من قبيلنة غسان من جنوب شبه جريرة العرب (4).

درل العساسة مشارف الشام (5) وكانت بها قبيلة مثليج وهي قرع من قصاعه ، فأقساموا بالشام بعد أن استأذن لهم ملك سليح من العيصر (البيرنطي) قدي كان يقسيم فسي أنطاكية (6)، وكانت مساكنهم بداية في نفسد الذي سبيص عنه سبيح من كور د عقابية (ما يسمى الأن منطقة البلقاء) وذلك مقابل التوام بعد سبه بعد عرصه به سبيح نفسها أن قابت تقوم بجمع الصبرائب لصنالح الإمير اطورية البرنصية ، ومن عدر لهم يصد كانت منطقة الديموك(8) والجولان التي تقع في ولاية فلسطين الثانية (7) ويذكر فشاعر الجولان في قصيدة رئاء المعمال بن الحارث :

" بكي الحارث الجرالان من فقد ريم وحور ان منة موحث متفائل (10)

وغوطة دمشق وأعمالها ، والأردن(11)، والبلقاء وحمص (12) وحوران والقسطل وأبيسر ومعان و قصر حارب ،(1) المعاطق المجاورة لحمص (2)بالعة من أرض البلقاء(3)، دمشق (جلق) وفي دلك يقول حمثان بن ثابت :

<sup>(8)</sup> سعاب ، إيلاف ازيش ، من ( 102 )

<sup>-</sup> SHAHID. Byzantum & Arabs in the 6th century, p(1020) (2)

SHAHID Op cit, p(694) {3}

<sup>(4)</sup> ترادکه د آمر اه غنبای د می (3)

<sup>(5)</sup> البطينة ، العلاقة بين مصاري العرب وجراكة الفتح الإسلامي ، من(40-41)

<sup>(6)</sup> عيس ۽ تاريخ پلاد الثنام ۽ من (126) ۽ ابن مبيه ۽ التيجان في مارائد جدير ۽ من(296) ۽

<sup>(7)</sup> عيس ، البرجع النتاق ، من(126)

<sup>(8)</sup> التحوري ، المنتجب في ذكر فياتل المرب ، من (66).

<sup>(9)</sup> برلاكة ، لبرجم البناق ، من (٦١)

<sup>(10)</sup> المنبب ، المسيحية العربية وخطور عا ، من (21) .

<sup>(11)</sup> المنتجردي: ( مرواج الدهب ومعاس البور فر ( ، ج2 ، من(85–86)

<sup>(12)</sup> المورى ، المصدر السابق ، من (66) ،

# " شدر عصابة تادمتُها يوماً بجلُق في الزمان الأول الأول الم

بعد دلك و عدما ثبت العساسة أرجلهم في الشام ، استولوا في أول فرصة سائحة على السلطة من قبلة سليح (أ) حيث كان سبب دلك الحلاف على دفع الأموال إلى قبيلة سليح والسدي أدى إلى معتل أحد جباة الصرائب ، مما نسق في بشوب حرب بين الطهر فين (أ) ، وقد كاست النتيجة طرد الصحاعمة (سليح) وتعاز لهم عن المواقع التابعة لهم في والاية (فلسطين الثالثة) الغريبة من أيلة (العفية) وجريزة (يوتانه / تيران)(أ)، وبدلك يكون العساسية قد حلوا محل قبيلية سليح وكنده كطفاء".

إلا أنه يبدو من الواصبح أن البير بطبين قد استحسبوا دمشق فقامت بأحدها من العساسية فصنارت متدرها لملوكهم ، فانتقل عبد ذلك العساسنة الى عمال مدينة البلقاء وبراسوا الجسولال وصبيدا وجبله إلى أن أن ما الإسائم(١٤).

يبدو واصحا أو احتبار العساسنة مكنى الجولان دون غير ها مرده إلى عدة أمور مسن أهمها قربها من دمشق مفر عبدال الروم ولوقو عبدا هي وسط مملكيه، الممتدة من يحسر القلسزم (الأحمر) في الجنوب إلى صفة نهر العرات شمالاً<sup>(9)</sup>.

وقد كانت حدود مملكة العناسعة من الجنوب إلى يحر القارم ومن الشمال إلى صعة بهر العرات ، وكانت تدمر وصنواحيها من جملة البلاد الشمالية الحاصعة الأوامرهم ، إصنافة إلى جهات وادي اليرموك ووادي الأردن ، أما الجوالان فقد كانت وسط مملكتهم وقد سمى بعنصمهم بملوك البلقاء الأنهم مدوا سلطتهم فيها أكثر من سواها(اله). كذلك ثم تتوقف سلطة العناسية عسيد

<sup>(1)</sup> الأسميكي د تاريخ شي عارك الأرض ، ص(99-101) -

<sup>(2)</sup> كمالة ، معهم فيثل العرب ،ج3 من(844).

<sup>(3)</sup> ابن منهه ۽ التيجان في ملوك بسين ۽ من (297)۔

<sup>(4)</sup> ترادكه د لمرجع النباق عمل (51) د الغراضي عومنايا الباواد رأيناه الباواد عن ولد قبطان بن عود عمل (105)

<sup>(5)</sup> برادکه - آمر ام شبان م من(6).

<sup>(6)</sup> يومر لوسكوا ، العرب على جدود بور بطة وإيران ، من (218)...

<sup>(7)</sup> بيم لوسكيا ، المرجع السابق ، من (171)، وتوران عني سجموعه جرير سرجانيه نقع في معمل خارج المقبه وقد نطاق عائسي الساله المستقمة التي نقم فيها اسم سنسائق توران.

<sup>&</sup>quot; لمريد من التقصيل أنظر بيغراوسكيا ، العرب على حدود بيرنطة وإيران من(217) وما بحدها ..

<sup>(8)</sup> الأنطسي ، نشرة الطرب في تاريخ جاملية العرب ، من (208).

<sup>(9)</sup> لاسس ، أقدم أثر ليدي غسان ، من (630).

<sup>(10)</sup> المعاوف ع دوائي الهارف في ثاريخ بني معاوف ع بن (69).

حدود الدولة البير بطية بل تعديها إلى داخل الصحراء ، حيث كانت تمند إلى الحد الدي كاست القبائل القاطعة فيه تخشى أن تطالها يد العلوك الغساسنة (١١).

بعد أن برل العساسة في الشام حاول الفيصر الدير بطي دقيوس الإغارة عليهم ودلك في محاولة منه الإصبعاف قوتهم والسيطرة عليهم مند النداية ، فوقعت بين الطرفين حرب طلحنة قتل فيها من الروم عنداً كبيراً وقد وصف عمرو بن جفته تلك الحرب بقوله :

كسأن الجماجم بيص النعام يعارضة الشعب من دائعة
 أقمنا الطبي في رؤوس العدا يقد بها في الوغى قاطعة
 على كل طرف رؤيم القدال وقيساء ملهيسة و اتعه (2)

من هذا بدأ العساسية بالظهور على مسرح الأحداث يمحنك أنواعها قسي بــلاد الــشام ليبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم السياسية كحلفاء للدولة البيرنطية وخطال لها في بلاد الشام ، فقد أصبح لهم عند البير حسن سرمه سامية عده في من سام واحسن سميلها الى ( ثور بن غفير بن هــ حكدة : قبلة من كبرى قد بن عبر عن في سابه واحسن سميلها الى ( ثور بن غفير بن عدي الأن الحارث بن مرة بن أدر بن ريد بن يشجب بن عربت بن ريد بن كهلال بن سبا<sup>(7)</sup>بن يشجب بن عربت بن ريد بن كهلال بن سبا<sup>(7)</sup>بن يشجب بن عربت بن ريد بن كهلال بن سبا<sup>(7)</sup>بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان لقبه (كنده)<sup>(6)</sup>، ظهرت كنده كفوة سياسية بازرة في بلاد الشام في حوالي منتصف القرن الحامس الميلادي في رمن حجر بن عمرو أكل المراز عندما فرصن سيطرته على القبائل العربية (٢)، التي برات بقسطين وإلى الجنوب منها عسد ساو احل البحسر الأحمر وجؤ برة بوتابه (١٤).

<sup>(1)</sup> برادکه د آبر او غنیان د مِن(51).

<sup>(2)</sup> ابن منيه د الثيجان في ماراك جبير ، من (297 :302).

<sup>(3)</sup> ترادکه ، أمر ام غيبان ، من(16).

<sup>(4)</sup> الأنطسى ، جمهرة أساب العرب ، ص(419)

<sup>(5)</sup> أبن عبد أبر ، الأثباء على ثبائل الرواة ، من (111).

<sup>(6)</sup> عائل ، ناريخ العرب القيم ، من(193).

<sup>(7)</sup> سلام ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، من (242).

<sup>(8)</sup> يوم لوبرسكية ، العرب على جدرد بيرسلة راير ان ، س (168).

درحت قبيلة كنده كغير ها من القبائل العربية من موطنها الأصلي في منطفة جبال حصر موت القين في شعره حيث حصر موت القين في شعره حيث يقول:

" كأتى لم الهو بدمون مرة ولم أشهد الغارات يوماً يعدل الم

" إلى منطقة بجد (أحيث كانت كنده جراءا من عملية هجرة كبيرة امتنت لعدة قرون ثمّ حلالها ابتقالٌ عامّ للقبائل العربية من الجنوب إلى الشمال داخل جدود الجريرة العربية ، بل تعنت دلك إلى مناطق الشرق الأدبى ، همكن بعصبها في شملي الجزيرة العربية على الحدود بين بيربطة وإيران (4)، وقد جاءت عده الهجرة بتيجة للحروب التي وقعت بين كل من كسده وحسصرموت والتي قُتِل فيها عدد صحم جدا من البشر ، حيث عادرت بعد دلك كنده مواطبها إلى أرض معد وجاورتهم ، وقد كان مراح من معدم مراح مراح بالمراح بالمراح

بعد دلك وفي العرب الدسس السلامي شبب فسد كده شاهياً على حدود الإمبراطورية البيرنطية أوقد اعتبرت تلك محبولة منها الإشعار الإمبراطورية البيرنطية بقوتها العسبكرية والسياسية أمّا، بعد ذلك وفي عهد الإمبراطور ريبون (474-491م) ، اجتاحت موجه من قبيلة كنده الأجراء الجنوبية من بلاد الشام (قلسطين الثائثة) أمّا، حيث قسام رعيمها امسرو القسيس بالاستيلاء على جريرة (يوتابه / تيران) والذي كان تربطه علاقة جيدة مع العرس (أأ)، وقسد كانت هذه الجريرة تعتبر مركزاً هاما من مراكز الجمارك والبريد الإمبراطوريسة البيرنطيسة ،

<sup>(1)</sup> ابن خادون ، تاريخ ابن خادون ، ج2 ، من(536).

<sup>(2)</sup> الهنداني عصلة جريرة الحرب عس(85).

<sup>(3)</sup> سالم ، تاريخ العرب في عصر الجاطية ، من (13 3).

<sup>(4)</sup> بيم ليعينكيك المرب على جدود بيرنطة وإيران ، من (159).

<sup>(5)</sup> سالم ، لعراجم السابق ، من (3 11-314)،

<sup>(6)</sup> عائل ، تاريخ العرب القيم ، من(196).

<sup>(7)</sup> يوم لومنكوب البرجم البياقي، من(159).

Shahid , Byzantium & Arabs in the 5th century pp (23-24) (8).

<sup>(9)</sup> عباس، تاريخ بلاد الشام ، من(120).

<sup>(10)</sup> بيغ لوسكيا ، المرجع اسابق ، من(176).

Trimingham, Christianity Among the Arabs, p(113) (11)

حيث بدأ بحمع الأموال لنفسه بعد أن طرد من بها من موظفين وجباة تسابعين للإمبر اطوريسة فحصل بذلك أموالاً كثيرة استطاع على اثرها أن يعرو أعسالي الحجساز والمقاطعسة العربيسة الرومانية وبعض من مناطق نفوذ الامير اطورية الساسانية(١١).

بعد أن استغرت له الأمور في جريرة (تير ان/ Yotabe) الواقعة في مستحل حاسيج العقدة قام إمرؤ القيس سنة (473م) بارسال أحد رجال الدين التابعين له ويدعى (بطرس ألم إكور (Peter على الإمبر اطور البير بطي (ليو / 457: LEO) عالما أن يتم تنصيبه ملكا / فيلارها على العرب (أن عقل الإمبر اطور دلك وقام بدعوته إلسي القسططينية هرست استقبل بالترهاب ، فتم إلياسه تلها من الدهب مرضع بالأهمار الكريمة ومنحة لقب فيلارح / عامل (4) وفي سنة (502/500م) قام أحد ملوك كنده ويدعى (الحارث الكندي)(5) بالإغارة على مساطق فينيقية وسورية وقلسطي من حير الإمبر عورسه سريطيه على قد الصلح مع الحارث ابن عمرو وكان ذلك أيام المدر صور سنصيل ، وست كون لغرب فيد تحولسوا مس أعبداء للبيريطيين إلى حلقاء اليم ميميه صد عرب سنو و عرس والعرب البيعين للقسوس (8). امت فود قبيلة كنده في أرح فوتها من سواحل أيلة (العقبة) إلى منطقة فينيقيا اللبالية (19).

إلا أنه وبعد قيام العناسة بطرد قبلة مثليح هذا بدأ بعود قبلة كنده بالتصنعف . حيث أجبرت كنده على التنازل عن المناطق التابعة لها هي والآية فلسطين الثالثة القريبية من أيلية وجزيرة يوتابه (10)، وقد جاءت مهاية بعود كنده هي بالاد الشام هي منتبصف القيرن النسادس الميلادي (النصف الأول منه)، على يد الحارث بن جبله (3)، كن دلك بعد موت إمرة القيس سينة

<sup>(1)</sup> يبعر ليعينكيا ، الدرجم البايق ، من (71-72) ، سجاب ، إيلاف الريان ، من ( 95 – 96 ) .

<sup>2)</sup> بيم لوميكيا ، العراب على حدود بيرمصه وايراني ، مان (٦١) Trimingham: Christianity Among the Arabs.pi ا

<sup>(3)</sup> يوم الوسكيا ، المرجع السابق ، من (72)

<sup>.</sup> Truningham , Christianity Among the Arabs p(114) ، ( 96) معماب ، إبلاقت أريش ، من (96) ، ( 96)

<sup>(5)</sup> يرمر ليعرسكيا ۽ المراجع السابق ۽ من(169)،

إيوا لوارسكو ، الدرجع السابق ، سال 168]. (168 Shahid Irfan Byzantum &Arab in the 5th century ppt 130 131).

<sup>(7)</sup> بيغونوهمكوا ، المرجم السابق ، من [17].

<sup>(8)</sup>عباس ، تاريخ بلاد الثناء ، من (125 -126) - ييمولوسكرة ، لمرجع السابق ، من (159 -170)

<sup>(9)</sup> يرم لوبرسكيا ۽ المرجع السابق ۽ (205)

<sup>(16)</sup> للبرجم البنيق ، من(169)

<sup>(11)</sup> أمر جم المنبق ، ص(205)

(560م) بعد الريارة التي قام بها للإمبر اطور البيز بطي (جستبيان) طالبا بصرته للأحدد بشار أبيه (1)، وقد كانت وفاته بحلة مسعومة البعبه إياها الإمبر اطور بعد أن وشي به أحد بني أسد بأنه قد أقام علاقة مشبوهة مع ابنة الإمبر اطور (2)، ويذكر إمر و القيس الموضع الذي مات فينه فني إحدى قصائده حيث يقول :

" أعالجُ ملك قيصر كل يوم بأرض الشام لا نصب قريبً ولا شاقي فيندا أو يعودا "(<sup>()</sup>

و- هذام : بعلى من كهلان من القعطانية (أ)، وهم بنو عمرو (أ(جدام)) بن ملك بن عدي اسب الحارث ، ومن بطونها (بنو عفية وينو صنعر وينو العربيث (أ) وينو حبب وينو محرمه وينو بعجه وينو نقائه) (أ) و لا يوجد تاريخ و اصنح ينبن تاريخ دحول قبلة جدام إلى بلاد النشام ، وقد كانت منازل مد دي صاحق و اسعه من حجير و الأراز و المنطق المناطق الواقعة حول (أيلة العقم) () في عنصه حس حسمي بن ما بن أن تبوك في أدر ح (أ) مس أول أعمال الحجاز عن سبع من بغراف بأن عن منطق بنا مناطق الشراه ومعان و قبلة ها الرياسية (أم الرصناص) () وقد كانت لهم بها الرياسية (أأ) وقسي منطقة وادي عربة حتى البحر الميت (أم الرصناص) () وقي منطقة العسريش و غسرة ، وحسول عمسال منطقة وادي عربة حتى البحر الميت (أأ) وقي منطقة العسريش و غسرة ، وحسول عمسال

<sup>(1)</sup> ريدان ، تاريخ العرب ابل الإسلام ، من (199)

 <sup>(2)</sup> البطريي ، تتريخ البطريي، ج ١ ، من (220) سالم ، نعريخ العرب في عصار الجاهلية ، من (330 / 33) بيغوليفيسكيا ، المسرب على عدود نيرنطه والإراق ، من (182)

<sup>(3)</sup> ماري ۽ انزو اقين ۽ من(203)

<sup>(4)</sup> التلقشندي ، نهايه الأرب في معرفة فياتل العرب، من (191) .

<sup>(5)</sup> الأطلسي ، جمهر د قسف العرب ، عن (419)

<sup>(6)</sup> اقتلتشدي ، المصدر السابق ، ص(191)

<sup>(7)</sup> المغيري ، المنتخب في ذكر فيائل المرب عمى(126) -

<sup>(8)</sup> جواد على ، لنعميل ،ج 4، من(462)

<sup>(9)</sup> خريسات ، تاريخ الأردن ، من (27)

Shahid, Irfan, Byzantuth & Arabs in the 6th century p (766) {10}

<sup>(11)</sup> البشارية ، المائلة بين نصارى العرب وحركة اقتح الإسلامي ، الدؤرخ العربي عبد ( ) من (40 · 41) .

<sup>(12)</sup> جواد على، البرجم البياق ، ج4 س (462) .

<sup>(13)</sup> الدر ايسة ، الحياة الأجتماعية في بالله الشام ، حين 6 -7) ...

<sup>(14)</sup> عروبات ۽ البرجم البيلق ۽ من(28).

<sup>(15)</sup> جواد على، لمرجع المايق ، ج4 ، من(462).

ر16) عمارية ، دور عبداء في عركة الفتح الإسلامي من(149) ، عائل ، موقف سكان يلاد الشار من التتح من( 156)

والررقاء (1) واللجون واليامون إلى باحية عكا (2). وقد كان فروة بن عمرو الجدامي عناملاً للروم على العرب التابعين لهم وكان منزله في معان والمناطق المحيطة بهنا من أرض الشام (3).

(- عاملة: بطن من كهلان (4) من القحطانية: والسمة الحرث أو الحارث بن عُدي وهم إحسوة
 لحم وجدام (5)، حرجت من اليمن بعد سيل العرم (6) وقد أورد المعيري أن هجرتهم كانت فسي
 القرن الثاني الميلاد (7).

ويذكر ابن حرم أن عاملة هي أم الحارث بن عدي وهي من قسصناعة (١٤). وقسد كاست منازل عامله في برية الشام (٩) قرب دمشق بجيال هناك تعرف بجيال عامله ، وهي ذلك يقسول الهمداني : (وأما عاملة فهي في جبلها مشرفة على يحيرة طيريا إلى بحو البحسر ) (١٠٠)، وفسي الأردن (١١١) في المنطقة حدوسه سرفته صحر المست وهي منصفة قبل الجليل ويورد الذكتور جواد على أن بطونا من عاملة كمت المحيرة والمست البهرييز أن أن سميت بذلك سسبة الهراء : بعلن من المدعة من المحصفية أو السب البهرييز أن أن سميت بذلك سسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف (بن قصناعة) (١٠٠)، لا يوجد تاريخ واصح بيين ابتداء علاقة بهراء

<sup>(1)</sup> حريسات ، تتريخ الأرس ، من (28) - عامر دويب ، استقرار القيامل للعربية في بلاد اللهم في مسر الاسلام عن (66-67)

<sup>(2)</sup> البندائي دمخه جريزة الحرب حان( 129 )-.

<sup>(3)</sup> عطران ، الجمر البر التاريخية ، من (82)

<sup>(4)</sup> المغيران ۽ المنتخب في ذكر قبلال الحرب ۽ من(125) -

<sup>(5)</sup> این خادوں، تاریخ این خادوں ، ج2، من ( 249)

<sup>(6)</sup> القلقفندي ، نهايه الأرب في معرفه أنساب العرب ، من (303-106).

<sup>(7)</sup> النخوان ، النصور النبايق ، من (35).

<sup>(8)</sup> الأنطسي، جمهرة أبساب العرب عاصر( 419).

<sup>(9)</sup> اسخادران ، المصدر السابق ، ج2، مان(249 -250).

<sup>(10)</sup> التلتشدي ، النصور النابق ، من (106) ؛ الهندائي ، النصور البنابق ، من (129) .

<sup>(11)</sup> الوائدى ، المغازى ، ج1، من (990) .

<sup>(12)</sup> جواد على، النفصل في تاريخ العرب قِل الإسلام ، ج4 ، من(462) ، العليب ، السيحية العربية وتطور ها ، من (24)

<sup>(13)</sup> جواد على، البرجم البناق ، ج4 ، من(461-462).

<sup>(14)</sup> حس إر اهم ، تاريخ الإسلام ،ج1، من (8).

<sup>(15)</sup> التلقشدي ، المصدر السابق ، من ( 172).

<sup>(16)</sup> أسريدي ، سبلك الدهب في معرفه قبائل العرب ، من (83)

<sup>(1.7)</sup> الولادري ، الفترح ، من(282).

مع البير بطويل ولكن يبدو أنها بدأت بين الفربين السادس والسليع بعد الميلاد (1)، ويذكر ابن الكلبي أن بهراء كانت موجودة في الشام في أواضط الفران السادس الميلادي ودليله على ذلك أنه كال في مثلك خلف قديم بين بهراء وغمان وذلك منذ عهد الحارث بن أبي شهر الذي امنذ حكمه ما بين عامي (529-550م)(2).

بعد حروج بهراء من مواطنها الأصلية على إثر سيل العرم وتهدم مند مأرب ، فإنها لم نتجه مباشرة إلى بلاد الشام ، فيذكر فن الكلني أنها كانت موجودة في شهامة ثم ارتحلبت إلى عمل والبحرين وبعد بلك اتجهت إلى بلاد الشام بعيادة الأشل بن عمرو بن التعبل الملقب بسأبي أمامه (3) وقد كانت مبارلهم شمالي مبازل بلي من يبيع إلى عقبة أيله وفي منطقة الحصر بالقرب من قنسرين وفي دومة الجندل (4) ومن مبازلهم في الشام منطقة سهل حمص (5) حيث كانت بهراه في حالة ارتحال بين دمس وحمص وسمر وحمص سماليه حلى الزرطا / الصاصدرة (7)، وقد انتشرت بطون من بهراء في مناطق صبعيد مصر والحيثة (3) وكان منهم جماعات حلول وقد انتشرت بطون من بهراء في مناطق صبعيد مصر والحيثة (3)،

ط - كلب : هو كلب بن وبره بن تعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قسمناعة (11) و هسي قبيلة تنتمي إلى قبيلة قصناعة وهي تتألف من عدة قباتل وبطون (12) وهي بدلك من كبرى قبائسل حمير (13) ويعتبر بنو عدرة من أشهر بطونهم ويعتبر رهير بن جناب من أشسهر رعمائها (14)

Shahid Byzanttum & Arabs in the 5th century .p(272). (1)

Shaihid Byzantium (23) منت محار اليس الكبر ، ج 3 من (5) العتيب المنتجة العربية ونظور ها ، من (23) &Arabs in the 5<sup>th</sup> century (p. (504))

<sup>(3)</sup> لكابي ، المصندر السابق ، ج3، مس(3).

Trimingham .Christianity among the Arabs .p(117) (4)

<sup>(5)</sup> الهنداني دمنية وزيرة لدرب عبي (132)

Trimingham op.cit .p(117) {6}

<sup>(7)</sup> ابلادری ، اختراج میں (153)

<sup>(8)</sup> مقطَّسي ، ، يهيه الأرب في معرفة اتبك العرب ، من (172). السويدي ، سيكك قدهب في معرفة قبلت العرب ، من (83)

<sup>(9)</sup> عباس ، تاريخ بالله الشام ، من ( 144).

<sup>(10)</sup> لهندائي ۽ النصور البارق ۽ من(272).

<sup>(11)</sup> الأندلس عجمهرة أنساب العرب عمل(455)، جواد على عالمعسل في تاريخ العرب قبل الإسلام ع ج4 عمل(46)

<sup>(12)</sup>جراد على ، البرجع اسابق ، ج4 ، من (430).

<sup>(13)</sup> لوغويي ، تاريخ الوغويي ، ج1 ، من (203).

Encyclopedia of Islam. p.(688)(14)

كانت هجر تها من مواطنها الأصلية نتيجة لحلاقم بين أفرادها ونسبب إغارة قبائل حمير على من بقي منهم باليمن حيث حير وهم بين نقع الجرية أو الرحيل فاحتاروا الرحيل فرحلوا إلى الشام(1)

وقد كانت مدارل كلب في دومة الجدل(") وتبوك في أعالي الحجار (") وفي أطراف الشام(")، ويعتبر هذا الموقع هام جداً حيث أنه يؤلف عقدة مواصلات الطرق التجارية البرية بين بلاد الحجار والعراق من جهة وبين بلاد الشام والإمبر لطورية البير بطية من جهة أحرى ، لذلك فقد كان لا نُذُ من دفع منالع من المال متعق عليها بين رعماء القبائل والبير بطبين لقاء السمماح بمرور القوافل التجارية عبر أراضي هذه العيلة دون أن تتعرض للاعتداء (أ)

وقد كانت دومة الجندل مركز حكم قبيلة كلب ويقرت كذلك إلى طهور الإسلام<sup>(6)</sup>، ويذكر ياقوت أن مساكن كلب كانت في السماوه لوحدها<sup>(7)</sup> ويبدو أنه كان مفصور اعليها فقط لدرجة أنه سمي (بداية كلب بن وار ه) وشر موسع ميساني في شر مسر ميه حاث قال : "أن مبارلها من حور ان في ديار كلب عن عبيب في أسموه أم في الذهباء من الراحي بحل العرات والا يحالط كلباً سواها<sup>(9)</sup>، كما كانت جماه من منازلها أيصنا<sup>(11)</sup>.

بعد استقرار ها في بلاد الشم عملت قبيلة كلب على تقوية بفسها وعلاقاتها مع العساسية في بلاد الشام(11).

### 4- العلاقات الخارجية للقبائل العربية بعد استقرارها في بالاد الشام :

لم تكن العلاقات بين القبائل العربية وبالاد الشام تتعدى العلاقات النائجة عس التجارة المتبادلة بين الطرفين أو عمليات العرو والإغارة على الأراضي التابعة للإمبر اطورية البير علية

<sup>(1)</sup> ليكرى ، معهر ما الجنور من الأساء ، من(24-45-50).

<sup>(2)</sup> الألمائي ، أمراق العرب ، من(235)، مو إد على ، النهمال ، ج4 ، من(426)

<sup>(3)</sup> القلقشدي ، دياية الأرب في معرفة أنساب العرب ، ص(234).

<sup>(4)</sup> جو لا على، المرجم السابق، ج4 ، من(426)

<sup>(5)</sup> العيدي ، بنو شبيان و دور هم في التاريخ العربي و الإسلامي ، من (20).

<sup>(6)</sup> جواد على، البرجم السابق، ج4 ، من (430).

<sup>(7)</sup> لجموي معمهم البادان ، ج2 ، من(164) ، ج1 ، من(81).

<sup>(8)</sup> الرطوبي ، تاريخ الرطوبي ، ج1 ، من (495) ، ج2 ، من (227)

<sup>(9)</sup> الهندائي ، منهة جريزة العرب ، من(272) ،

<sup>(10)</sup> لجبوري ۽ قبيلة كلب ۽ من32.

<sup>-</sup> Trinmgham, Christianity among the Arabs. p(122) (11)

أو الفارسية عدما كانت القاتل تتعرص للقعط وقلة الماء داخل الصحراء ، كانت تتحرك بحث على الدي على الماء وغلباً ما كانت هذه الحركة تكون باتجاه منطقة الهلال الحصيب ، الأمر الذي كان في غالب الأحيان يهدد أمن ومصالح كل من العرس والبيرنطيين على السواء ، فقد كل انتشار القنائل العربية في بلاد الشام والعبراق في موصيع يتوسيط المسافة بين حدود الإمبر اطور ينين الفارسية والبيرنطية موضع اهتمام هاتين الدولتين فيما يحق مصالحهما الحاصة على حدسواء فعملنا على تأسيس علاقة مع تلك العائل بحيث تكميه كل منهما بعبض تلك العبائل إلى جانبها وفي نفس الوقت بتقي شرها (1)، فعلمت يجعر الأمار و إنشاء بعض البرك في المناطق الواقعة على سيف الصحراء في محاولة منها لإيقاف زحف القبائل عند تلك النفساط ومنعها من التوغل داخل الأراضي البيرنطية .

إصافة لذلك فقد كنب فيست لبير صبة خوم على سمته نقارى من رعمتاء العبائيل والتحلي عن الصبعيف وكدو بخوص ببراء والتحلق والاحلاف منا الرعماء الأقوياء إصبافة إلى دفع مبالع متعق عليه بيم سوية و هدم لبدي و المتصف بيم والقباع عليهم ومنحهم ألقساب التشريف كل ذلك مقابل تعيده بحماية مصالحهم والدفاع عنها وعن حدودهم صبد عبارات القبائل والقوى المعادية للبير بطبين (العرس والقبائل العربية التابعة لهم)<sup>(2)</sup>. وتعتبر هذه العلاقات وما استجد عليها من أبرر مظاهر العلاقات السياسية بين القبائل والقوى المجاورة لها في بسلاد الشام وهي كما يلي :-

### أ- العلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والإمبر اطورية البيزنطية :

لم تكن العلاقات بين العرب و البير بطيين علاقات ابتدأت مع العتوجات الإسلامية ، بــل لقد كانت هنالك علاقات قديمة جدا مع القوى السابقة للبيــر بطبين (حلفــاء الاســكندر الأكبــر (السلوقيين) ، ثم الرومان ومن بعدهم البير بطبون الدين ظهروا على الساحة السياسية في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي(3).

<sup>(1)</sup> البطاينة ، العلاقة بين نصارى العرب وجركة الفتح الإسلامي ، من (42)

<sup>(2)</sup> دائة ، السعارة السرسية ، من (197 -200).

<sup>(3)</sup> ريادة ، التطور الإداري ، من(111) .

فيعد السحاب الساوقيين إلى الغرب من بهر العرات عام (130 -129ق.م) قام العسرب بملء الغراع السياسي الناتج عن ذلك (أ)، حيث وجنت كيانات سياسية عربية في المنطقة مثال (الأنباط) الدين كانوا من أوائل الشعوب العربية التي ظهرت في المنطقة الجنوبية مان سائد الشام (أ)، وقد اعتبرت العلاقات العربية الرومانية في القران الأول قبل الميلاد ، القاعدة التسي ببيت عليها العلاقات العربية البيرنطية في العران الرائع الميلادي (3).

اعتبرت العلاقات العربية الرومانية هي القرن الثالث علاقات مميرة ودلك للأسباب التالية

أ- حلافا لعورها من المدن التي احظها العرب في الشرق فقد كلنت تدمر مدينة سامية قديمة ، قريبة من الصحراء والجريرة العربية وقد ظهرت في التاريخ الروماني من حسال طنابع عربي قوي قديم خلافاً لعيرها من المدن العربية التي طبعت بالطابع الهيلستي الروماني في الشرق ، فقد احتفظ سمر بون مستمديد عربية حديث عدال أصنافوا لهنا أسنماء رومانية .

ب- كانت تدمر تعتبر مينه منعربه بين من سرق العربية ولم عمل أية مجموعة عربية قبل الإسلام في درجة من الفعلية العسكرية مثلما وصنات إليه تدمر حلال القرن الثالث الميلادي فقد كان أدينة مقاتلاً عربياً من مدينة صنحر اوية هي مدينة تدمر (كانت الصنحراء هي مسرح حروبه ضد سابور ملك القرمن ) (4).

بعد أن انتهت العلاقات بين تدمر والإمبراطورية الرومانية في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي ، باحتلال الرومان لها حوالي سنة (272م) وصنمها إلى أملاك الإمبراطورية الرومانية اتجهت أنظار الرومان بحو الحدود الجبوبية لسوريا الطبيعية ، حيث وجدوا أن هنالك حطراً جديدا يهدد تلك الحدود ، ألا وهو هجمات القبائل العربية على الحدود الجبوبية لملاراصي البيربطية ، وبعد تجارب عديدة في التعامل مع القبائل العربية داخل وحارج الحدود البيربطية فقد حلص الرومان والبيربطيون من بعدهم إلى نظرية هامة بحو دلك وهي : أن أفضل طريقة

Segal, , Arabs in Syria literature, p(90) (1)

<sup>(2)</sup> ريادة ، التطور الإداري ، من (111) .

<sup>-</sup> Shahid Rome & Arabs, p(17) (3)

Shahid, op cit. p(38-39) (4)

لفتال العرب والتعامل معهم هي استحدام عرب آحرين صدهم"، وقد أرجع ذلك إلى عدة أسباب هي :

- أ ل كلفة تجهير المفاتلين العرب أقل بكثير من تجهيز مقاتلين عظاميين مجهرين معدة حسرب
   كاملة ،
- ب- أن المعائلين العرب أكثر عاعلية وإمكانية توفيرهم أسرع من تحريك قوات بير بطيسة مس قواعدها بحو مصادر الخطر ،
- إمكانية أن يقوم المقاتلون العرب بمد النفض الحاصل في تدريب منكل المدن و اقرى على
   الأعمال العسكرية .
- د- إمكانية أن يقوم المفاتلون العرب بنزويد العوات الرومانية و البيرنطية بمعلومات عن تحركات الفيائل البدوية على حدو ماسر صوريه وهي المنصوف عرسه منها .

  هـ- ترويد العرب للمسافرس ومحصب محرسه ملعوى المارسة مدعين الحملية لهم وللمحطات وللقرى المحيطة به

وقد كانت البداية الأولى للعلاقات بين القبائل العربية والدولة الرومانية ، مع أقدم مس سكن بلاد الشام من القبائل العربية وهي قبيلة نتوح التي دخلت بلاد الشام ، عن طريق العراق العراق بعد أن استولى أردشير على العراق سنة (226م) حيث رفضت تسوح البقساء تحست الحكم الفارسي (3) حيث عمل الرومان على تقريبهم واستعملوهم على العرب العوجودين في الشام (4) ويذكر ابن العديم أن ملك الروم أقطعهم طرف البراية وما والاها وأرض معرة المعسان وأرض قنسرين وما إلى تلك الأرض جبل متصل إلى أرض حمص (6) وقد كان أول من ملسك مسهم المعمان بن عمرو بن مالك الرقاق .

Kaegi Byzantium and the early Islamic conquests, pp(55-57) (1)

Kazhdan , The Oxford dictionary of Byzantum. p(2010) (2)

<sup>(3)</sup> عيس ، تاريخ بالاد الشام ، من (70)

<sup>(4)</sup> ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج2 ، ص249 ، الخوري ، عيسي ، تاريخ حسمن ، ص(408) .

<sup>(5)</sup> عبس ، البرجع السابق، ص(70).

<sup>(6)</sup> السعودي مروح الدهب ، ج2سن(82).

وكحلفاء الروسان فقد حاربت تتوح مع الإمبر اطورية الرومانية صد الفرس حال حكم الإمبر اطور (كوستانتيوس II) وفي عهد جوليان صد القوط ، وتحت قيادة فالس المستفاع عس القسطنطينية سنة (378م) ، وقد بفيت تتوح في حدمة الإمبر اطورية النيرنطية حتى أقصتها قبيلة سليح عن الساحة السياسية (1)، إلا أن الحال بين نتوح والرومان ومن معدهم النيرنطيين لم تستمر على أساس علاقات جيدة حالية من أية مشاكل فعي منتصف القران الراقع الميلادي (2) محلت قبيلة سليح إلى بلاد الشام وتعلّب على قبيلة تنوخ وحلّت مكانها (3)، وانتعت الديامة المسبحية (4) فملكهم النيرنطيون على العرب في المنطقة الجنوبية من بلاد الشام حصوصاً في الولاية العربية وفسي فلسطين الثانية والثالثة (5).

وبدلك أصبحوا حلقاء للإمير اطورية البير بطية (أأ)، يقومون بجياية الأمسوال والسعيراتية العمالحة (أ) كما ساهمو في حصيه حديد إصراعية سير حصه والقنقاع عنها ويبدليل ل العماسية عدما دخلوا راضي بدونه سير حصيه وطبو حين سيب أسليح أن يستأن لهيم الإمير اطور البيريطي بممح فيم سيادمه حل راضي البوية بيريطية حيث كان دخولهم مين الإمير اطور البيريطي بممح فيم سيقها من القبائل فلم ندم حلة الود والسلام بين الطرفين منطقة وادي السرحان (أ)، وكعيرها ممن سيقها من القبائل فلم ندم حلة الود والسلام بين الطرفين فعيد قدوم العساسية في بياية القرن الحامين الميلادي استعلوا أول فرصة سائحة لهم للسينيلاء على السلطة وقاموا بإقصاء قبيلة سايح عن الساحة الميامية في بلاد الشام وقد أقرهم البيريطيون على ذلك (أ) وبدلك يكون البيريطيون قد تحلّوا عن قبيلة مايح مثلما فعلوا مع قبيلة شوح وقساموا

Kazhdan The Oxford dictionary of Byzantum.pt 2010) (1)

Encyclopedia of Islam p(981) (2)

<sup>(3)</sup> عبس ، تزيخ بلاد الثام ، من ( 123 -124).

<sup>(4)</sup> ابن غادون ، تاريخ ابن خادون ، ج2 ، من (274) ، فلنسل أسن ، الجبية الثراثية الرومانية في الأربن ، من (34).

Encyclopedia of Islam, p(981) (5)

Trimingham . Christianity among the Arabs, (6)

<sup>(7)</sup> جراد على ، لمعمل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،ج3، من(398)

<sup>-</sup> Encyclopedia of Islam, p(981) {8}

<sup>(9)</sup> شابي ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج1، من (109).

بمنح رعماء العماسة الألقباب مثبل (ملبك ، زعبيم القبيلية (1)، فبيلارخ ، Syndikos ، بمنح رعماء العماسة الألقباب مثبل (ملبك ، زعبيم القبيلية (1)، فبيلارخ ، Syndikos ، فالمناسخ (Strategos)

وقد تمحورت العلاقات العربية البيز بطية حول النقاط التالية :

أ- النفاع عن حدود الإمبر اطورية ضد هجمات القبائل ،

ب- المشاركة في الحروب البير بطية العارسية ،

ج- إمداد الجيش البيزنطي بالقرات الحسكرية عند الحاجة ،

د- المعاظ على الأمن داخل الأراضي الخاضعة للعرب.

هــ حماية القوافل والمسافرين داخل الأراضي البيرنطية الوقعة تحت سلطتهم وحارجها(١).

فعي سنة 295م شارك الحارث بن جيله يشكل فعل في قمع تورة لسامريين (1) و فسي عام 541م حارب الحارث في عمران في عالم المرابين في عالم المرابية المرابية

لم تتوقف العلاقات عن مسل العربية العادمة من الصحراء وسعياس مهاجمة أراصسي الحدود والوقوف في وإمه القبائل العربية العادمة من الصحراء وسعياس مهاجمة أراصسي الدولة البيرنطية والمدن الحدودية فقد كانت السياسة الحدودية للإمبر اطورية الرومانية والبيرنطية من بعدها تقوم على اتحاد الموابع الطبيعية كالبحار والأنهار والأراصبي التي لا يمكن اجتيارها حدوداً طبيعية تقف عدها فترحاتهم ، أما الحدود التي تتمتع بالحصائة الطبيعية فقد كانت حمايتها نتم عن طريق التحالف مع الجيران المطلبي عليها ، ففي الصحراء الشامية أقامت الإمبراطورية الرومانية ثم البيرنطية سلسلة من الحصون على طرف الصحراء المطلة على بهما العمرات المحافظة على الحدود واستعانت أيضا بالقبائل الصاربة في الصحراء على أعسال الحراسة والدفاع (أ) لذلك فقد اعتبرت حماية الحدود من الواجبات الهامة جداً للإمبر اطورية البيرنطيسة ، وحتى يتم ذلك فقد كان من الواجب على الدولة أن تكون على علم تام بمجريات الأمور فسي

 <sup>(1)</sup> توادكه ، أمر أم غيبان بمن (11-12).

Shahid Irfan , Rome & Arabs , p(31). {2}

Encyclopedia of Islam. Pp(961,1020). (3)

<sup>(4)</sup> برم لربرسكيا ۽ المربيد علي حدر داپر بيئة ۽ من(274) درادگه ۽ آمر او شبان ۽ صن( 10).

<sup>(5)</sup> برادكه، البرجع البناق، من(18)،

ر6) عثمان ، الجدود الإسلامية ، سر(57).

المناطق والممالك العجاورة لها ، الأمر الذي كان يستدعي أحياماً التدخل في المشؤون الداخليسة لئلك الممالك ، حصوصنا إذا كانت عبارة عن قبائل ، وحتى يتحفق هذا الشرط فقد أصبح لا بُللًا على الدولة القيام بما يلي :

القيام بعمليات غرو للممالك المجاورة وهدا يؤدي إلى برور واجبات جديدة في مناطق معيدة
 عن مراكر القوة في الإمير اطورية .

ب- تجنب التوسع وانتباع سياسة النفاع بإيشاء حاجر حربي عبد الحدود (١١

وقد قامت الإمبر اطورية البيربطية بتطبيق النقطة (ب) حربث تمثل الحاجر الحربي بد:

التحصوص البيات المحموص على المعالل العربية على أطراف الصحراء (2). ومن سلبيات المحموص على على على المدى تعرصت لله ومن سلبيات المحمودية بالمحمودية بالمحمودية بالمحمودية المحمودية المحمودية المحمودية المحمودية المحمودية البير المحمودية وإمارة المحمودية المحمود المحمود المحمود المحمودية ا

C B faucett (1) ، جمر افية الحدرد ، من (79).

Kaegi. Byzantum and the early Islamic conquest, p(55).(2)

<sup>(3)</sup> عباس ، تاريخ بلاد الشام ، من (71-72)

Stratos Byzantum in the 7th century .p(81).{4}

Trimingham Christianity among the Arabs pp(115-116) (5)

القادرين على التعامل مع طبيعة الأرص والعارفين بخفاياها وطباع أهلها(1)، فعي عدام (377م) وعدما تم حصار القسطنطينية عاصمة الإمبر اطورية من قبل القوط والهول فقد تم إرسال قوات من الفرسان العرب لمساعدة الجيش البيزنطي في رفع الحصنار عن المدينة(2)، كما يعتبر أديسة أمير ندمر حير مثال على المفاتلين الذي في جاز التعبير يمكن أن نطلق عليهم اسدم المقداتلين المحجر اوبين(3)،

في الندايات الأولى بعد أن دخل العساسة بلاد الشام ، شبيعر الإمبر اطبور البير بطبي رومانوس بالتجوف من أن يبجار العساسية إلى جانب العرس لذلك سارع رومانوس يعقد حلسهم مع الحارث العساسي ومن صمن ما كتبه الطرفان في الوثيعة بين الطبر فين "أستم الستعب أصحاب الهمة العطيمة والأعداد الكبيرة الدين أبنتم هذه المجموعة العبلية العربية (ملليج) السدين كانوا الأقوى والأكثر أحييرا بين العربية و حسم عدم مكنية و حسم هذا الميثاق بيسا ، والذي أعنى فيه أنه إذا أصباح برياس من بعرب فيسم عوف رومك للميثاق بيسا ، والذي مع دروعهم وإذا أصباح برياس من بعرب فيسم عوف رومك بين الف مقاتل ، بسترط أن الميتندوا على قوات لا تتنجلوا بيننا وبين العرس أنه وهذا فليل أحر على أن البير تطبيل لم يكونوا يعتمدوا على قوات بطامية في حماية الحدود ، بل كانوا يعتمدون على مساعدة بعص الإمارات المستقلة الواقعة على مناطق تعودهم وتحت سيطرتهم وذلك مقابل إعقائهم من نقع الصر النب وحصولهم على مرتبات الجدود الذين كان يتم تجهيزهم لمساعدة الجيش البير نظي أنائة سنوية الأصل فيها أن تكون مرتبات الحدود الذين كان يتم تجهيزهم لمساعدة الجيش البير نظي أنائ ، لأن انتقال شيوح القبائل ، لأن انتقال شيوح القبائل ، لأن انتقال شيوح القبائل ، من ويتم الدين المياشية في التدرج بالألقاب الشيوح القبائل ، لأن انتقال شيوح القبائل . من رتبة إلى أن في الميائة في التدرج بالألقاب الشيوح القبائل ، لأن انتقال شيوح القبائل . من رتبة إلى أن انتقال شيوح القبائل ، الأن انتقال شيوح القبائل ، الأن انتقال شيوح القبائل ، الإن انتقال شيوح القبائل ، الإن انتقال شيوح القبائل .

Shahid Byzantum & Arabs in the  $6^{th}$  century pp(32-33-(1)

Trimingham, Christianity among the Arabs., p(100)-{2}

Shahed Rome & Arabs, p(39) (3)

Shashd, op cit, pp (8-9) {4}

Bury J B. History of later roman Empire, p(42) (5)

<sup>(6)</sup> إحسان ، تاريخ بالاد اشام ، ص (69).

وقد تعثت المشاركات العسكرية العربية إلى جانب البيرنطيين في موصدوع حماية الحدود إلى المشاركة الفاطة في الحروب البيرنطية والتي كان من أهمها الحدروب البيرنطية الفارسية ، ففي سنة (338م) قام الإمبراطور (كونستانتيوس) بإرسال سفارات إلى رعماء القائل العربية والذي استطاع أن يحولهم من غراة طامعين في أراضني الدولة إلى خلفاء لهم في حروبهم صد الفرس – ويعتبر إرسال السفارات من المؤشرات على وجود تنظيم سياسي لدى العائل العربية بحيث تجعل من الممكن أن يتعاوضوا مع الدولة البيرنطية وبالتالي عقد التحلفات في البهاية (أ) وقد كان هرب مجموعة من المسيحيين العرس إلى أراضني الدولة البيرنطية مس أهم الأسباب التي أثت إلى بشوب الحرب العارسية الأولى ، حيث فشلت السفارات في إعدادتهم إلى السلطة الفارسية مع العلم بأن غالبيتهم من المسيحيين العرب، وقد كان هنالك ثلاثة أسباب

أدت إلى مشاركة العرب في الحروب البيزيطية الفارسية وهي : أ - أن القوات البيريطية و معربه كانت نفسل على الربس معروفة بها استحدموا فيها تكثركمات حرب الصنحراء .

ب- أن العرب كانوا يقتلوا في حرب طرفاها البيرنطيون حلقاء العرب والقرس أعداء العسرب والبيرنطيون .

جـــ أن الهدف من هذه الحرب كان هزيمة العرس.

كذلك فقد حارب العرب على أكثر من قاطع حالل الحروب العارسية ، فقد حاربوا : أ - بالقرب من بهر العرات تحت قيادة فيتانيوس بعد أن أنهوا مطاردة طول اللحميين في منطقة ما بين النهرين .

حاربوا على الشمال الشرقي تحت قيادة (أريوبندوس) في عمليات عسكرية .
 حاربوا في أرمينيا بعيداً عن قواعدهم ضد الجيش العارسي<sup>(2)</sup>.

وبدلك يكون العرب سواء من كان يتبع منهم تلفرس أو تلبير بطبين قد لعبوا دوراً هاماً في الحروب البير بطية العارسية (3)، إما منفر تين مثلما فعل الأمير العساني المندر بان الحارث

Shahid Byzantiim & the Arabs in the 4th century p.(77) (1)

Shahid Byzantum & Arabs in the 5th Century P( 26, 33) (2)

Shahid. Byzantum & Arabs in the 5th Century P(112) (3)

حوالي سنة (580م) عندما قام بعرو الإمارة اللخمية في الحيرة بعد أن كانت حملة الإمبر اطور موريقيوس عليها قد عثلت في الوقت الذي كان المدر ير افقه في حملته ، حيث قدام المسدر بإحراق الحيرة وعاد منها بعدتم عظيمة (1) أو تحت القيادة البير نظية ، وذلك عندما قام لليانوس بجمع جموع من الروم والحرر ومن كان في مملكته من العرب ليقاتل بهم سابور وجبود فارس حيث انتهر العرب العرصة للانتفام من سابور وما كان من قتله للعرب ، حيث اجتمع لليسانوس من العرب مائة ومبعون ألف مقاتل(2).

كما لعب الأمير العساني جبلة بن الأيهم دورا مهماً في العلاقات البيرنطية العسانية لمدة حوالي ثلاثون علما وذلك قبل وفاته سنة (\$22م)(أ)، إلا قبه ومع ذلك كله قبل العلاقات بسين العرب والبيرنطيين في الشام لم تكن طول لمتدادها علاقات مسودة وصنعاء وثقبة متبادلية بين الطرفين ، فنجد أن هذه ماسمر عصنى على المديرة فلا كنفه منذ وبالتالي القابيس عليه ونقية هو واثنين من أيانه لى خريرة صفيه ، وتهاره المدراء فعراد ماوية صند البيسرنطيين ودعمها الأصنعاب مذهب نصيبه قراده (لمواجئيز يقس) ، فد نصف البيرنطيون إلى إرسال منفارة لها طالبين عقد صلح بين الطرفين ، إلا أنها رقصت ذلك متمسكة بشرطها وهو تنصيب أحد راعاياها ويدعي موسى أسفها لمصارى العرب ، مما نصبطر الإمبرانطسور فالنز (هما من الموافقة على مطابها ، كل ذلك وغيرة دليل على أن العلاقات قد مرت بمراحل من التوثر والصراع بين العليفين راغم ما كال بينهما من مواثيق وعهود (أ).

وقد كان من نتائج سوء العلاقة بين البيرنطيين والعرب في بلاد الشام أن قسام العسرب الدين كانوا يتولون حراسة الحدود بالارتحال بعيدا داخل الصحراء تاركين الطريق حالية أسام القوات العارسية لتقوم بعبور الحدود حيث قامت بمهاجمة أنطاكية ، فبعد المؤامرة التي قام بها الإمبر اطور جوستين صد الأمير العساني المدر بن الحارث انعصت ثلاث سوات عسات فيها العرس فسادا في الأراضي البيرنطية بالشام قبل أن يتم تحسين العلاقسات مسرة ثانيسة بسين

بولدكة ، أمر أو غسان ، من (29 – 30) ، يوم البرسكيا ، العرب على معود بوربطة ، من (248) .

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والطواف ، ج 2، مس (68) .

Shahid Rome & Arabs P23 (3)

<sup>(4) -</sup> يوار لوسكما ، العرب على حدود بير نطبه ، من (54 – 55) ،

الطرفين (1) إلا أنّه ومع كل ما حصل بين الطرفين من سوء في العلاقات فقد قدم العرب للبير بطبين حدمات جليلة من أهمها حراسة الحدود والمشاركة في إحماد الثور ات التي سشبت داخل الأراضي البير بطية (ثورة السامرة) ، كما الترموا بالعمل تحت أوامر القدادة البير بطبين بشكل تام إصافة إلى أنهم كانوا واقي الصدمة الأولى أمام هجمات الفرس على الأراضي البير بطية والأكثر من مرة (أ).

### ب- العلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والإمير اطورية القارسية :

لم تقتصر علاقات القبائل العربية في بلاد الشام على الإمبر اطورية البيرسطية قد كلل لها علاقات مع الإمبر عور به عدرسه في بلاد على سين لنها جراء إيسران و فكمنا فعلنت الإمبر اطورية البيرسطية في السام من حسين علاقتها و المتعلق مع العبائل العربية فعل العرس حيث قاموا بتأسيس إماره المحمين التي اصلى على منوكيا باسم المعالي والقبائل العربية الموالية الموالية لهم وعلى وجه الحصوص العسلسة (3) ومس أوائل القبائل العربية التي كانت لها علاقة مع الدولة العارسية خلال فترة الدراسة كاست قبيلة تموح التي هاجرت بطون منها في بلاد الشام في النصف الأول من القرن الثالث المسيلادي 4 وذلك بعد أن رفضت البقاء تحت سلطة أردشير الذي تولى الحكم وسيطر على العسراق سسة العلاقة بين العرس وقبيلة تقوح قد تحولت من علاقة علاية الى علاقة عدائية وذلك بشكل تلقائي العلاقة بين العرس وقبيلة تقوح قد تحولت من علاقة علاية الى علاقة عدائية وذلك بشكل تلقائي بسبب تعيير الولاء السياسي القبلة تتوح ء ويذكر عرفان شهيد أن قبيلة تدوح كانت أول قبائل المسبب تعيير الولاء السياسي القبلة تتوح ء ويذكر عرفان شهيد أن قبيلة تدوح كانت أول قبائل

Segat ,Arabs in syriac literature .p(110). {1} - بيذرلوسكيا ، المرجع السلق ، من (245-245)

<sup>(2)</sup> بيدرلوسكيا ، الدرجم النابق، من(274-273).

Stratos , Byzantum in the 7th century ,p(18).{3}

<sup>(4)</sup> عيس ۽ تاريخ بالاء الثبام ۽ من(70)،

Trimingham (Christianity among the Arabs .pp(92-93), (5)

<sup>(6)</sup> Kazhadan, the oxford dictionary of Byzantum .p(2010) البطاينة بالملاقة بين سنصبر في العسرات وحركية القسط الإسلامي من(41-44).

Trimingham .op.cit .pt 95).{7}

<sup>(8)</sup> البطينة ، امر جم اسابق حس (41 40)

العرب في التحالف مع البير بطيين كما اعتبرت أهم حليف عربي للإمبر اطورية البير بطية في القرل الرابع الميلادي في الفاطع الشمالي من منطقة الجزيرة العرائية (1)، ثم تلاها كل من قبيلية سليح مليح و العساسة ، فقد أنهى قدوم سليح سيطرة بتوح في بلاد الشام وأنهى العساسة سيطرة سليح وحتى العتج الإملامي (2).

بعد أن تحفقت للعسامية السيطرة على عرب الشام (3) قرر إقصائهم قبيلية سليح عس الساحة السياسية والدحول في أحلاف جديدة مع البيريطيين ، إلا أن السشروط التسبي وصبيعها الإمبراطور البيريطي كانت قد حدثت من العلاقات العربية العارسية ، حدث أن من الك المشروط هو عدم تدخل العساسية في العلاقات البيريطية العارسية ، هذا إذا علمنا أن من أهنم أسبياب تحالف البيريطيين مع العرب في الشام كان الحوف من أن يتجاروا الي جانب العرس صديم ، ومساعدتهم في صد المحمث العارسية (4) و عرب الحيرة التابعين أنها على الحدود الجنوبينة للإمبراطورية البيريطية في صد المحمث المحمد المحمد عن العرب في القرارة التابعين أنها المحمد في بلاد الشام وكل من القراس والبيريطيين نجد أن العرب قد وقعوا صحية للراع بين الطريق كما كانوا هذها لهجمات القراس والبيريطيين نجد أن العرب قد وقعوا صحية للراع بين الطريق كما كانوا هذها لهجمات المدن أدابية أندا أن

### ج- المعلاقات بين القبائل العربية في بلاد الشام والقبائل العربية الأخرى :

لا يمكن لأية قبلة أن تصل إلى درجة من القوة والسلطان إلا إذا انتصرت على من يملك تلك القوة أو ذلك السلطان ، أو أن تجمع حولها من القبائل العدد الذي يجعل السلطة تؤول اليها بشكل طبيعي ، هبعد روال مملكة الأنباط و تدمر ظهرت على الساحة السياسية قبلة تتوح ثم تطبت عليها قبيلة سليح لتصبح الحليف المقرب للامبر اطورية البير بطبة ، بعد ذلك وفي حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي ظهرت على الساحة قبيلة كنده بر عامة ملكها محبر بن

Shahid .Byzantum & Arabs in the 4th century p(465).(1)

<sup>(22)</sup> Shahid .op. cit, p(203) المنبودي ، مرواج الدنب ومعادل الجوافر ، ج2 عس (82)

<sup>(3)</sup> بن حادون ، تاريخ ابن حادون ، ج2، من (274-276)

<sup>(4)</sup> رستي ، الروم في سياستهم وحضارتهم ودييهم وعالقاتهم بالعرب ص (77). كدالة ، معهم قاتل العرب عج5 من (88-885)

Statos Byzantum in the 7<sup>th</sup> century pi 18)-Encyclopedia of Isiam pi 1020) (5) ج2ء ص **274 -27**9).

Segal. Arabs to the syriac literature, p(100) (6,

عمرو ، ومند اللحظة الأولى لدحولهم بالاد الشام دخلوا في عداء مع الفرس ، ثم اصطدموا مع قبيلة سليح التي كانت تتبع البير بطبين في بالاد الشام وتقوم بجمع الصر انب لصالحهم ، وقد أنهى طهور العداسية في بالاد الشام مع يهاية الفران الحامس الميالادي أي صبراع على السلطة بين القبائل في بالاد الشام (1).

كنتيجة لحالة العداء التقليدي بين كل من دولتي العرس والدير بطبين ، فقد التقلت حالسة الصراع والتتاجر بين كل من إمارة المنادرة في العراق والعساسية في الشام بل لقد كابت كسل إمارة من الإمارتين أداة في يد الدولة الحليقة لها صد الأجرى تجمي حدودها وتحارب معها صد المأرف الأحر<sup>(2)</sup> وقد كان العرس أو البيريطيون يستغرون أحد الأطراف صد الأجر بالمحالاة في منحه الألفاب والهدايا وتعيين بعض الأمراء قادة للحملات العسكرية (3).

يمكن أن يكون عدم محري مشكر صوح بعرم (١/١٠٠٠ على والمقصود بهم هسا (المنادرة في العراق و العدسية في السر) في دفاتها مصدح على الطرفين مس أحد أهم الأسباب التي كانت تؤدي على سمر رحلة مصرع على الطرفين رقم وجود الاتفاقيات فعدما وقع الصراع بين العساسنة والمنادرة حول منطقة (Sirata) وهي الطريق الممتدة جنوبي تدمن إلى دمشق ، تم أتهام المندر اللحمي بأنه قد حرق شروط الصلح بين الفرس والبيرسطيين إلا أن رده كان بأنه لم يكن طرفاً في ذلك الصلح (أ) وقد تعدى العداه بين عرب الشام والعراق الصندام بين الطرفين مباشرة إلى أن أصبحت تؤلب كل إمارة من تستطيع استمالته من القبائل الأحسري صد الطرف الأخر ، وقد أورد المؤرخون في حديثهم عن الحروب بين العسساسة والمنسادرة عليه عن أن القبائل كانت تتحالف مع أحد الطرفين ضد الأخر (5).

<sup>(1)</sup> يوم لوسكيا ، العرب على جدود بير نطة وإير ان ، من (165 -166).

<sup>(2)</sup> الخرري عرسى ، تاريخ حممن ، من (410 411) .

<sup>(3)</sup> سحاب ، يتلاث قريش ، من ( 106 )؛ در ورة متاريخ الجس العربي ، ح.كسن (386). Procopius. History of the wars (386). 7 vol. vol. 1 p (159)

<sup>(4)</sup> بصال ، تاريخ بالاد اشام ، من ( 132 -133)

<sup>(5)</sup> درورة ، المرجع السابق ، ج5، ص (382 - 384).

لدلك فقد أصبح العداء بين عرب الشام وعرب العراق أمراً متوارث سببه الولاء السياسي لكل من العرس والبير بطبين اللدين كاتوا الأعداء التقليديين في المنطقة حتى الفتح الإسلامي<sup>(1)</sup>

عقد كانت العلاقات تتوتر بين الطرفين بل وتصل أحيانا إلى درجة الحسرب إدا سساءت العلاقات بين البير بطيين والفرس بعتيجة لسوء الاستقال الذي تقيمه المسفير الفارسسي سسة (567م) من الإمدر الطور جوستين الثاني أمر ملك اللحميين أحاه قابوس بعرو منطقة عرب الروم الملاصقة له والتي كانت تابعة للمنذر الغساني<sup>(2)</sup>.

وكما أوردت سامها على العرب وعلى الرغم من وحدة أصلهم إلا أن العستلاف والأنهسم السياسي قد أذى إلى حدوث براعات بينهم المستقيد منها الوحيد في ذلك الوقت كان كسل مس الفرس والبير تطبين دون سواهم ،

## والرئب التل منحت لرحماء العيامل في باند الشام.

نظراً للطبيعة أحمر الله ليلاد الشام وصموية الدفاع عنها مراقبل الدولة البوزنطية فقد التبعث لذلك منياسة مبينة عنى مهمنة سنات نصيل حصوصا لله واحت لديهم القبوة الكافيسة لإنجار المهمات التي كانت تطلب سابقاً من الجوش النظامي البيرنظي ، وهي الوقت داته كسيم كخلفاء تابعين لها واتفاء لشرهم هي نفس الوقت ، ومن أجل ذلك كانت تقوم بدفع الأموال وتقديم الهدايا ومنح الألقاب المشرفة لهم التي كان بعضنها يقارب لقب الإمبراطور عصه (أ)، وقد كسل دلك يشعرهم بالتميز عن سواهم وأنه ريادة هي التشريف والإكسرام لهسم مس قبل الدولسة البيرنظية (أ)، وبالتالي كانوا لا يترددون هي تنفيد أي أمر يطلب منهم تنفيذه ، ويمكن إيراد عدة أسباب يمكن أن تكون وراء منح تلك الألقاب وهي :

ا تأمين حماية الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية او لاية سوريا من هجمات القبائل
 العربية القاطنة خارج الأراضي البيزنطية.

2 إمداد الجيش البير بطى بالمفاتلين في حال تعرض الأراضي البير بطية الاعتداء خارجي .

<sup>(1)</sup> لحرر ي عيس، تاريخ حصن ، من ( 411).

<sup>(2)</sup> يوم لوفيسكوا ۽ المراب على حدود يور بطة من (243)

<sup>(3)</sup> نقة ، المعارة الحياحية ، من (197 -200)

<sup>(4)</sup> عبس ، تأريخ بلاد الثنام ، ص (69).

- 3 جمع الصر اتب من الغبائل الواقعة صمى أراصي الإمبر اطورية البير عطية وتحبت سيطرة القبلة صلحبة السيادة والسطوة والغوة التي تكون على علاقة تحبالف مدع الإمبر اطوريدة وتمثلت في هذه العترة يدانتوخ ، سليح ، كنده ، الغساسنة).
- 4 تأمين حماية القوافل والمحطات التجارية الواقعة على طرق التجارة ونزويد المسعافرين بالأدلاء والحماية اللازمة.
- 5- إقلاق راحة الإمار اطورية الفارسية والقبائل التلعة لها في حال شعر البير عليون بهجوم
   وشيك على أراصيهم .

وسأتطرق هنا إلى أهم هذه الألقاب التي أطلعها الأباطرة والقياصرة البيربطيسون علسي العرب الموالين لمهم .

ا- البطريق (Patricius) : من الألعاب التي ثم إطلاقه مقرونا على أمراء العساسنة (أأ، ثبت وجبوده في الوثائق الرسمية للدولة البير بطية ، وقد ثم إطلاقه مقرونا عمل الألعاظ التابعة له مثل اللقب الذي أطلق في الحديث في العديث (مصر من حبسه الطريسق العبائق المسديح والحارث البطريق ورئيس الفيلة) وكذلك فقد أطلق هذا اللقب على الأمير العبائي المسدر الدي حكم بعد الحارث بن جبلة حيث كلى يلقب بد ( فلابيوس المسدر البطريسق الفبائق المديح)(أن)، ورئيس القيلة (4).

ويعتبر لقب بطريق من ألقاب الشرف العجمة عند البيزنطنيين الذي لم يصبح إلا لعدد قليل من الحاصنة (5)، وقد كان صناحيه يتمتع بمنزلة عالية وقد ربطت علمتاء اللغبة بكلمية (Parricius) الرومانية وقد استحدث هذا اللقب الإمبراطور قسطنطين الأول كلقب فحسري (6)، وقد اردادت أهمية هذا اللقب في العرب لدرجة أن بعض المأوك كانوا يرغبون فسي الحسسول

الخوري ، نصاري غبان و الدريان ، مجلة المثرق ، من (379).

Bury , history of later Roman Empire pp (91-92) (2)

<sup>(3)</sup> الزورة ، تاريخ الوس العربي ، ج5، من(385)،

<sup>(4)</sup> برلدکة ، أبر ام غيبان ، من(12)

<sup>(5)</sup> الحوري: «المرجم المابق «من (485) ، جواد علي «المعمل في تاريخ العرب قبل الإسلام «ج3-من(406)

Kazadhan Oxford dictronary 3vol. Vol.3 p (1600) (6,

عليه من القيصر (1)، وذلك لأن طبقة البطارقة كانت تعدد عند البيدر بطبين أعلى الطبقات الاجتماعية على الإطلاق(2).

ب- الملك: وهو اللقب الذي منحه القيصر إسطاسيوس للأمير الحارث الأول بس تطبية أنه العساني سنة (505م) وذلك بعد وقوع إحدى المعارك بين البير بطبين والقراس أنه كما مسح الإمبر اطور الجستيان الحارث بن جبلة رشة ملك وبسط سلطته على عدة قبائل عربيسة قسي سبيل الوقوف في وجه الفرس (5) وذلك لقاء حدمتين كبيرتين قدمهما إلسى الإمبر اطوريسة وهما

[- انتقامه لمفتل العبالرخ الحارث الكندي ،

2- مشاركته الفاعلة في قمع عصبيان السلمرة(6).

في عام 569م على الحرب الرحمة بعد ال سمر في الحدام 40 عاما ، وتولى الحكم من بعده ابنه فعدر الدي ما أن تولاه حتى أعلن الحرب على عسرب الحيسرة (عمسال الفرس) الدين كانوا قد هنجموا سوريا وهرمهم وديك في شهر ايار سل عام 570م ، ويرجح أن تكون هذه المعركة هي معركة عين أياغ .

نتيجة لمسادة المندر العسائي لأتباع الطبيعة الواحدة عقد رعص القيصر يوسيتيوس إمداد المددر بالأموال التي كان قد طلبها لإنجار بعص أعماله وهي الوقت نصه أو عر إلى البطريسق مرقيانوس أن يقتل المددر الذي علم بالحبر يطريق الصدعة عقام بالارتحال إلى مساطق بعيسدة داخل الصحراء ، فاستغل عرب الحيرة الوهسم وقساموا بمهاجمسة سسوريا وعسائوا فيها فساداً ، مما أصطر الإمبراطور أن يسترصي المددر فتم عقد الصلح بين الطرفين ، فتمت دعوة المددر لريارة القسطنطينية فاستغبل بالاحترام وبالتبجيل وقد رحسب به القسصر طيباريوس ووصف بـ (المددر ملك الشرقين)(7).

<sup>(1)</sup> الموراق ، تاريخ عممي ، من (485) ، جواد علي ، النفسل ،ج3، من (406).

<sup>(2)</sup> برلاكه ، امر مع البنايق ، من (14).

<sup>(3)</sup> درورة ، المرجم السابق ، ج5 ، من ( 379).

<sup>(4) (410)</sup> Bury J.B. op.cit, pp(91-92) الخوراي عيس ، المرجع المايق ، من (410)

<sup>(5)</sup> ترادكه، أمراء غيال ، من(12) .. لامين ، أكم أثر مكثريه ليني غيال ، من(485)

<sup>(6)</sup> بيمراوعيمكيا ، العرب على حدود بيرسلة وايران ، من (233).

<sup>(7)</sup> برلاكه ، البرجم السابق ، ص (24 -26)

ج بروكوب : وهو لقب منح أيضاً للملك الحسارات العسماني سنعة (505م) مس قبسل الإمبر الطور أنسطاسيوس ، حيث تمَّ منحه السلطة المطلقة على كلَّ القبائل العربيسة الحاصسعة للدير بطبين (1).

8- فيلارخ (QuecPXA]s/phylarch): زعيم القيلة (السيم من التكويم التكويم التكويم التكويم التكويم التكويم التكويم معهم الأناطرة الرمو و البريطيون لرعماء العائل العربية في بلاد الشام بعد تحالفهم معهم الأمر ومن أسداب منح هذا اللغب كانت استعلال حاجة الإمير اطورية البيريطية المصادقة القبائل العربية المجاورة الحماية المناطق الصنحر اوية و الملزق المارة من حالل منطقة بعسودهم فسي منطقة الصنحراء السورية (الله المحروية العربية عمال العربية)، وقد تم استعدام هذا اللغب البتداء من القرن الرابع الدارج الأصحاب الملطة في الولاية العربية (العربية)، وقد تم استعدام هذا اللغب ابتداء من القرن الرابع وحتى القرن السابع المحلل بين في ويون والمحروب والمسلمة من القرن الرابع المحلية ، وقد توقف السعماء عن البوعية والمدروب والمسلمة المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية المحروبية والمحروبية والمحروبية المحروبية المحروبة المحروبية المحرو

الإمير اطور (ليو الأول)(10)، بمنحه هذا اللقب بعد دعوته أريارة القسطنطينية ، وتمُّ مستح هسدا

<sup>(1)</sup> الغرري عيسى ۽ تاريخ حسن ۽ مِن (410).

Glare Oxford Latin Dictionary (1376). Kaegi. Byzantium & The Early Islamic Conquests P(55)(2)

Truningham, Christianity aming the Arabs p(96)-(3)

Kaegi, Byzantien & the early Islamic conquests pp(55-56). (4)

<sup>(5)</sup> لامس ، أكم أثر مكثرب ليني غبيان ، من ( 485) .

<sup>(6)</sup> تولدکة ، أمر ام غسان ، من ( 16)

Kazdhan, Oxford dicrionary of Byzantian, vol 3, pp(1672-1673) (7)

<sup>(8)</sup> بيارلوسكيا ، لم ب على حدرد بير بطة ، من (217)،

Trumingham, op eit P(96) (9)

<sup>(10)</sup> يور توسكر - البراجع السابق - من (72) - سجاب ارتاث كرايش - ص ( 96)

اللعب إلى الحارث بن جبله (1) العماني سنة (529م) (1)، من قبل الإمبر اطور جستيان (5) حيث تمّ تتصيبه رئيساً للقائل العربية في سوريا ، وتم كذلك عدمه لقب (باتريسيوس) و هدان اللقبال يأتيان بالمرتبة الثانية بعد لقب الإمبر اطور في ذلك الوقت وذلك لقاء قيامه بجمع الصر الب التي كانت تدفع له لصالح الإمبر اطورية البير بطية (1) ، وفي سنة (581م) ثمّ منح اللقب إلى المسدر العساني ويطهر ذلك من خلال النقش غير المؤرخ الذي عثر عليه في منطقة ثمر شمال شسرق بمشق ، حيث ثمّ بكر اسمه على أنه ( فلابيوس المندر البطريق العائق المديح ) ، ولقب كمداك بد ويلارح ) أونم منح جبله بن الحارث الذي ساعد البير بطبين سنة (597م) فسي إحماد إحدى الثورات التي سببت لهم الإزعاج حيث منحوه لعب فيلارح وجعلوه عاملاً على البتراء (6).

و- الصافي: بعد شعر المنصرة بسر عبول بفوة الجنيف بعدالي الجديد ثم فتح سجل الشرف البيرنطي أمامه ، عن عبول العبالي السدي لقب كالله المارث العبالي السدي لقب بد (كلاريسم بر) \*\*

(- الأشهر الأمهد: من الألفاب الذي أطلعت على الحارث ، وقد كان غالبا ما يلفسط مقروسا
بالعاط أو نعوت أحرى مثل ( الأمجد والحسن العبادة ، الأمجد ومحسب المسيح الحسارث
البطريق )<sup>(9)</sup>.

ع - قلاقیوس : لقب کان یعم به أحیاناً القیاصرة الروم و البیرنطیون علی بعض رعیتهم ، وقد
 دعی به الإمبراطور (یوستنیان) و أسلافه کما لقب به بعض قادة الجیش مثل الفائد السشهیر

Bury J.B. History of the later Roman Emptre, pp. 90-91) (1)

<sup>(2)</sup> بيارلوسكيا ، البرجم النابق، من ( 233 ).

<sup>(3)</sup> عيس ۽ تاريخ بلاد لشام ۽ مين (71) ۽

<sup>(4)</sup> البرسوعة الإسلامية ، من ( 142).

Shahid, Byzantum & Arabs in the 6th Century, pt 495) (5)

<sup>(6)</sup> درورة ، تاريخ البس العربي ، 8ج ، ج5 ، من ( 383 ).

<sup>(7)</sup> الدبس ، محتصر تاريخ سرريا ، من (243 ).

<sup>(8)</sup> يوتر ، برزنينة وعرب الشام ، من 316 .

<sup>(9)</sup> درادكة ، أمر ام غيدان ، مين 13 ،

بلر اربوس ، وأطلق أيصاً على جماعة من الأعيان من غير طنقة البطارقة وبعسص أفسراد الطبقة الوسطى(1).

 <sup>(</sup>۱۶) در ادکه ، امر جع السابق، ص (۱۶ ا ۱۶)

# الفصل الثالث الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقبائل العربية في بلاد الشام

# الفصل الثالث الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقبائل العربية في بلاد الشلم

تمتعت بلاد الشام و معد أقدم العصور بأهمية بالعة كعقدة مواصلات بين قارات العظم القديم ، و بالتالي أصبحت إدا جاز القول محطة كبرى من محطات القواقل التجارية القادمة من سيا باتجاه شمال إفريقيا ، أو القادمة من حوص البحر المتوسط باتجاه الساحل الشرقي لمه أو المعادرة من بلاد الشام باتجاه الشرق عير طريق الجرير إلى أواسط قارة اسيا أو عبر طريسق البحور أو التوابل باتجاه السلحل الجدوبي الشبه الجريرة العربية ، حيث يمكن أن بطلق عليها منطقة حرة و محطة مواصلات برية و دولية كبرى ،

وبطرا لطبيعة عاقة على مرحبه عسه حريره عربه المثن اعتبرت بالاد السفام امتداد طبيعي لها فسوف فنصر الحديث في ها العصب على علاقت العبال العربية (الاجتماعية والاقتصادية) القاطنة في الاستدام حدراره فعراله موطب المنطي قبل أن تبدأ هجرتها منها إثر انهيار مد مأرب .

فبالإصافة إلى عملية التبادل التجاري بين الطرفين ، فقد تم هدالك عمليات تبادل تقسافي واحتلاط اجتماعي عن طريق ما كان يتم جلبه من رقيق من كلا الطرفين ( تجار بلاد السشام وتجار الجريرة العربية ) مما أدى إلى دحول الجنس الأبيض ( رقيق الروم والقوقار ) والجنس الأسود (رقيق إفريقيا والحبشة والهند) في كلا المجتمعين (مجتمع بلاد الشام والجريرة العربية).

1- الحياة الاجتماعية :

لم تتقطع القبائل العربية بعد هجرتها إلى بلاد الشام عن أصولها في جريسرة العسرب والسبب يعود إلى الحركة المستمرة شبه الدائمة على الطرق التي تربط الجريرة العربية بسبلاد الشام وما ينتقل عليها من قبائل أو أفراد منفردين أو مرافقين للفوافل التجارية الداهبة والعائدة من الشام ، إصافة لذلك فهناك الهجرات المتلاحقة والحركة المستمرة للعبائل العربيسة على أطراف أراضي الدولة البيرنطية أو إلى داخلها ، الأمر الذي يؤدي إلى تعدية تلبك الجماعيات بدماء عربية جديدة ، فلهذا السبب وغيره اعتبر علماء الأنساب أن أنساب الفبائل العربية في بلاد الشام هي أنقى من أنساب القبائل العربية الموجودة في بلاد اليمن وحصر موت ، والسبب في

ذلك هو أن أنساب القبائل في بلاد الشام لم تتأثر بالدرجة التي تأثرت بها أنساب الفبائل العربية في اليمن التي تزاوجت مع شعوب غير عربية مثل الشعوب الإفريقية (شرق أفريقيا والحبشة) ودلاد شرق اسيا والهند ، فلم يمص وقت طويل على وجودهم في بلاد الشام حتى تعلموا اللعسة اللاتينية وتأثروا بالحصارة البيربطية ووصل الأمر إلى أن أطلقت عليهم أسماء بيربطية حتسى اعتقدوا بأنهم من الشعوب اللاتينية الدين لا تربطهم بالجريرة العربية سوى العلاقات التجارية ، لل لقد جاربوا في مراحل مناجرة مع البيربطيون صد جيوش الفتح الإسلامي(1).

وسيكون الحديث عن الحياة الاجتماعية من حلال التطرق إلى أهم المصدهات و العدادات التي كانت دارجة عند القبائل العربية العاطنة في بلاد الشام والتي ارتحلت معها مدن مواطنها الأصلية إصافة لما اكتبيته من عادات بعد أن استقرت في مواطنها الجديدة والتي يمكن إجمالها

فيما يلي:

# أ- الكــــرم :

من اشهر العادات الاحدة عبد التي كابت منتشرة بين العرب أن العصر الجاهلي وقد ارتبطت ارتبطا وثيقا بالشجاعة والعروسية ، فقد عرف العرب قبل الإسسالم (بسافرى) أي إطعام الصيف وإكرامه وحمايته ظم يكن الأمر مجرد إطعام الصيف أو إكرامه بل وحمايته ، (2). وقد كان العرب يتباهون بكثرة ما يأتيهم من صيوف ، بل لقد كانوا يبدلون قصارى جهدهم في لجندابهم بعدة طرق منها إيقاد النار أو بباح الكلاب وفي ذلك يقول شريح بن الأحوض :

ومستنبح يبغي المبيت ودوئيه من الليل سجفا ظلمة ومستوردها رفعت له ناري علما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقور ها (3)

فقد كانت العار توقد ليلا ليهندي بها التانهون ، حتى إذا وصلوا إليها أمسوا حشى وال كانوا من الأعداء (4).

.

Encyclopidio. Of Islam. Vol 5, P. (292) (1)

<sup>(2)</sup> قربيدي ، ناح قمروس ، ج1 ، مس (188) .

<sup>(3)</sup> سالم ، تاريخ العرب في عصر الجاهاية ، من (44).

<sup>(4)</sup> سنيف ، تاريخ الجاهلية ، سن (68) .

وبدلك يكون الكرم من الصعات التي توجد بكثرة في المجتمعات البدوية ، واحتلت مكانة سامية في بغوس العرب ، وهي من الصعات التي تجعل من صباحبها راعيم قبيلة أو سيد قومه ، لذلك فقد عظمه العرب ودافعوا عنه بكل ما لديهم من قوة وقد عد بلك بفاعا عالى وجاودهم وحياتهم ، وقد عرب ( غُبية ) أم حاتم الطائي لمن لامها على كرمها قائلة :

فأليت إلا امسع الدهر جانسعا

لعمرك قدما عصدي الجرغ عنصبة

وال أنت لم تفعل فغص الأصبابعا

فقولا لهدا اللائمي اليوم اعتسسي

وقد كان دور كرماء العرب يطهر بعدما تنتهي الحروب التي كانت تدهب بالعدد و العديد و المال وغيره ، حيث كانوا يساهموا في تحديق أوصناع الناس قدر استطاعتهم(1)

وكان من الدلائل التي تبين إكرام الصبف أن يقوم صباحب الدار بتعديم الطعام و الشراب للصبف

بنفسه ، وبعد ذلك يقوم مسامرية حتى عشه سعاس ذما شال بند حسب الصبف ، وكان مسبير

المصيف أمام الصيف السر سبعره ، لاعال والله لا تريد به بي سر

ومن أشهر كرماه العظرات فياس المراكب ، كعب بن إمامه الأيادي)(5).

لبيد بن ربيعه العامري ، هذم بن سنان المراكب ، كعب بن إمامه الأيادي)(6).

و هنالك نادرة طريعة حول الاهتمام بالصيف وهي أن مُدلج بن سويد الطائي ، كسان قسد وقسع بأرضته جراد في سنة قحط ، عجاءة أنابل يطلبون منه السماح لهم بصيد الجراد ، عما كان منه ألا أن هند بقتل كل من يتعرض الجراد بسوه ، وبقي قائما فوق فرسه حساملا سسلاحه حسني حميت الشمين وطار الجراد ، فدهيت تلك الحادثة مثلا ( أحمى من مجير الجراد )(6).

ويمكن إرجاع الكرم في غالب الأحيان إلى الثراء السدي كسان مس أسسباب وقسوع اغلسب مدن بلاد الشام على طرق القواقل بين الشرق والعرس وكدلك الأمر بالسبة لمسدن الحجسار أو

<sup>(1)</sup> بسماعيل ، النباك والقلاحة عند العرب ، من (78)

<sup>(2)</sup> أبر على ، مسورة المادات والتقايد عند العرب ، من (67-69)

<sup>(3)</sup> البعدادي ، المحير ، من (137 ).

<sup>(4)</sup> ابن كثير ، البداية والمهاية ، ج2 ، من (202 ).

<sup>(5)</sup> عطري ، ديران حاتم قطائي ، من ( 21 – 31) .

<sup>(6)</sup> أبو علي ، المرجع السابق ، سن (192)

الاشتعال بالتجارة الدي مارسه معهم من أهالي بلاد الشام إصافة إلى تجارة مكة و اليمن ، وقد أدى الثراء إلى اردهار الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية والثقافية في بلاد الشام (1).

### 2- الغسزو:

والعمل الثلاثي منها (غرا) . وغرا الشيء أي طلب وأراده ، والعروة ما غرى وطلب ، والعروة ما غرى وطلب ، والعروة هو السير لقتل العدو وانتهائه (٢) وغالبا ما يكون دلك بشكل مفاجئ ، ويمكن لن تكون هلك عدة اسباب وراء دلك منها الاسباب الاقتصادية وكذلك بينيه حيث كسان الحساس الممطر والقعط ونتول طرق التجارة غالبا منا تودي النبي تسدهور الاوهساع الاقتنصادية والاجتماعية مما كان يدفع مكان الصحراء أو المناطق المجدية الى مهاجمة الأماكن العيبة أو الأراضي الرراعية الحصية أو مصافر المياه أو القوائل التجارية ، وقد اعتبرت هذه العادة مس الطرق التي بدأ بها الترب عني حدود السياب و سنره سحر سرا العربية علاقتهم مسع الإمبر الطورية البيريطية و المدس المحديث بي ، وقد نظور به قد دعاقة فيما بعد إلى عمليسة تبادل منفعة بين سكان المنظي و راعد و المدرية المدود المعروفة البيريطية أو المناش بتقديم الحماية للمناطق الرزاعية مقابل قيسام المراز عنون بتقديم ما يحتاجه أوراد القبائل من سلع أو حصار أو هولكه غير موجودة لديهم و الأمر الذي أدى الحقا إلى دوبان المجتمع البدوي وتحوله من حالة الترحال الدائم إلى حالة الاستقرار ومن العرو والحرب إلى مجتمعة زراعية ممنقرة (٤).

وكان العرو يعتبر من وسائل الثراء السريع عند العرب ، حيث كان يتم الإغارة علمي القوافل التجارية أو قطعان الماشية ، هيتم بهب البصائع والمواشي وسبي وأسر النساء والرجال ليباعوا في أسواق الرقيق ، حيث كانوا يعدوا من اربح السلع عند العرب(4) ، إصافة إلى كوسمه

عباس ، تاريخ بالاد الشام ، من (105 – 117) .

<sup>(2)</sup> بن منظور ۽ اسان قعرب ۽ ج10 ۽ سن (66) .

<sup>(3)</sup> عبس ، المرجع السابق، من (61 - 62) .

<sup>(4)</sup> بيغوليفسكيا ، العرب على حدود بيربطة ، من 291

إحدى طرق الثراء السريع عقد كان العزو يعد معخرة وصعة محببة عدد صدحاليك العدرب واعتبروها أهم صعات الشجاعة عدهم ( )، ويعد عروة الورد من اشهر صعاليك العرب

وقد كان للعرو أثرة الواصيح على الإمير اطورية البير بطية لدرجة انه ثم الاتعساق سين الإمير اطور البير بطي (أسطاسيوس) ورعيم قبلة كنده الحارث بن عمر بن حجر سنة (502م)، ومن بعده الحارث بن جله سنة (528م) ، ثم المندر الثلث ملك الحيرة سنه (529م)، على إنهاء غروات العرب للأراضي البيز تطية (19

### 3− الشجاعة :

من أهم الصفات وأحبها عبد العرب ، وريما كانت المحاطر غير المعروفة فيها سببا في اعتبارها من صفات الشجاعة ، كما اعتبر استحدام العرب والروم للعبائل العربية في بلاد الشام والعراق من الأدلة الداءة على تمتع العربان العرب بالشجاعة الكافية لهنده المهمة ، التسي اعتبرت من المهام الحباسة بالسبة للبيزيطيين والعرس على حد سوال ، فقد كان يطلب مسن الجهة المحولة بالحراسة بالسبة للبيزيطيين والعرس على حد سوال ، فقد كان يطلب مسن الجهة المحولة بالحراسة بالمداورة الها وتقديم القوافل والقوافل الموجودة بها ، والمسافرين المارين بها ، والقرى أو المدن المجاورة لها وتقديم الإدلاء لمرافقة المسافرين داحل الصحراء (ق).

كما كان البدوي يعتمد على نصبه هي حماية ممتلكاته والسبب هي ذلك هنبو أن إمكانيسة تعرصه للحطر هي أية لحظة ، على العكس من سكان المدن الدين كانوا يوكلون أمر حمنايتهم إلى رعيمهم ، وبالتالي فقد تركوا الحرب أو تقاعسوا عنها وركدوا إلى لدعة والترف ، ولسدلك فقد كان لراماً على العربي إن يتحلى بالشجاعة وقوة البأس ، والا فإنه سيكون ضحية للعنارات التي يقوم بها مكان الصحواء أو الجبال(4).

<sup>(5)</sup> الموقى ؛ العيام المرية من الشعر جاملي (226-234)

Trimingham, Christianity Among the Arabs. P(115-116) (2)

Trimingham, op.cit. P (123) (3)

<sup>(4)</sup> سالم ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، من (443 – 444) ؛ فروخ ، تتريخ الجاهلية ، من 57

فعلى رئيس القيلة أن يكون في مقدمه قومه في الحروب أو العرو وأن يكون شــجاعاً لا يهاب الموت (1)، فقد بلغ من شهرة الحارث بن جبله العسابي عبد النير نطين وشجاعته وشــدة بأسه أن النساء كن يحوف أو لادهم به قاتلات (اسكت والا أتيناك بالحارث)(2).

ويدكر ابن خلدون في حديثة عن الشجاعة : والسبب في دلك أن أهمل الحصور القوا جدوبهم على مهاد الراحة والدعة وانعمدوا في النعيم والتسرف ، ووكلوا أممر هم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم ، والحاكم الذي يبسوسهم ، والحاميمة التسي تولمب حراستهم ، واستتاموا إلى الأسوار التي تحوطهم ، والحرر الذي يحول دوبهم وأهل البسدو لنكردهم عن المجتمع وتوحيثهم في الصواحي ويعدهم عس الحاميمة وابتبادهم عس الأسوار والأبواب ، قاتمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونهما إلى سنواهم والا يتقسون فيها بغيرهم ، فهم دائماً يحلون السلاح ويتلفترن عن كل جانب في الماسون البيات والهيعال الهجوع إلا غراراً في المجالس أو على الرحال والأقساب ، ويتوحد سون للبيات والهيعال ويتقودن في القهير واحد ، مسن بنسيد و مسر لمن البأس خلقا والنشجاعة ويتقودن إليها متى دعاهم داع أو استقرهم صنارخ الأدارا.

فاشجاعة توجب على الشحص التعلى بالعريمة والحرم وعدم التردد وعسدم التلسوم ، لأن دلك إن لم يتوفر سيؤدي إلى القصاء عليه ، فهو يقاتل فرسان لا يعرفون الحوف ، فإن لسم يكن أقرى منهم فهو بالتنبجة أيل إلى الهلاك ، وقد كان العربي يعصل الموت علسي الفسرار أو توليه طهره للمحن والشدائد ، بل عليه أن يستحدم ما يترفر أديه من أساليب الحيلة والدهاء مسع السيف ليفرج كربه ويزل خمته (4).

# 4- الثــــأر :

من العادات التي انتشرت في الجريرة العربية وبلاد الشام ، وهي من أهم العوامل التي أدت إلى التمامك بين أفراد القبيلة الواحدة ، وقد أدى في أغلب الأحيان إلى سشوب

<sup>(1)</sup> جراد على ، المصل في تاريخ قعرب قبل الإسلام ، ج4 ، من 345 ،

<sup>(2)</sup> ريدل ، فعرب قبل الإسلام ، من 256 ،

<sup>(3)</sup> ابن خلاون ، النعمة ، فصل (5) ، من 125 .

<sup>(4)</sup> على ، التبات والفلاحة والري عند العرب ن من (83 - 84) .

در اعات وحروب امند بعصمها لعقود ، وقد سميت تلك الحروب (أيام العرب)(1)، ويعتبر مس الستائج الطبيعية للعصدية الفبلية وامتداداً لها ، فهو يكمل المهمة التي تقوم بها العصدية الفبلية من حيث مغابلة أي اعتداء على الفيلة باعتداء معابل يكون رادعا تلعدو مس التمادي في الاعتداء أو تجاور حدوده ، وقد عنت عملية الأحد بالثأر من ولجدات سيد القبيلة ، فها هو عامر بن طفيل سيد بني عامر في قصيدة له يقول :

" تقول الله العمريّ مالك ؟ بعدما عقلت لها همسي اللذي تعلموسسه

إن أغرو زبيــداً أغزٌ قوماً أعــزة

وإن أغز حي ختعسم فدماؤهم

أر ال صحوحا كالمساوسم المعدد، من الثأر في حوية ربيسة وأرحسب مركبهم قسي الحي خوسر مركسب شفساه وخوسر الشار للمتساوب "

و یعتمل حیل یا حد بنار محیب یقول : سلاح امری قد یعلم الساس اسه ضرب بار اسال مطلب (د)

للأحد بثأر قريبه وهو على ثقة بأنه إن قتل صوف بجد من بأحد بثأره ، وقد كاست السساء تساهم بشكل كبير في حصن الرجال على الأحد بالثأر ، ولكن يسمعوهم بسأقبح الأوصساف إدا لم يأحدوا بثأر هم (أ) ومن العادات المتبعة عد مقتل أحد سادات القبيلة أو فرسانها أن البكاء عليه وندبه من قبل النساء يؤجل حتى يتم الأحد بثأره حيث يندب ندبا حارا وتبكيه النساء ، أمسا إدا قبلة أن تأخذ ديته عقد كان هذا يثير خضيهن بشكل شديد (4).

ولم تكن صلة إنفراني بمنع من الاحد ، شراء كالنب كليان الرجيل يجيد كيل الجيد

اهتم العرب بالثأر اهتماماً كبير الدرجة أنهم كانوا يبتعدون عن السماء والحمر والطيب ، لأنها حسب ما يرونه نوع من التنعيم والبهجة التي لا تليق بطالب الثأر ، وفي دلك

<sup>(1)</sup> يحيى ، العرب في العصور القديمة ، من (367 - 368)

<sup>(2)</sup> يحيى، العرب في العصور التعيمة، ص926؛ الأنباري ، ديوان عامر بن طفيل ، من (28) .

<sup>(3)</sup> الحرفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، من (208 201) .

 <sup>(4)</sup> صنيف ، تاريخ الجاهلية ، ص73 ؛ الحرافي ، المرجع السابق، ص73 ؛ الظففندي ، صبح الأعسلي فسي صناعة الإنشاء ، ج1 ، ص 405.

قال المهلهل بن ربيعه ( 000 ــ بحو 525م) و أسمة عديّ بن ربيعه بن مراة بن هبيرة، من بني جشم، من تغلب،أبو ليلي شعر أ بعد ا عم بمقتل لُخيه جاء فيه: ،

بتركبي كل منا هندوت الندار والبسم جبسة لا تستعسار السار البيار البيار المهسار فيلا ينقني لهسنا أبيداً أثسار (ا)

اخد العهد الأكيد على عهددي و هجر ي الغانيات وشرب كالس ولست بحالسع در على وسيعسى وإلا أن تهيد مشراة بكسر

وقول قيس بن الحطيم:

"ولما هبطنا الحرث قال أمير نسسا

حرام علينا الخمر ما لم نحارب (2)

وفي حديثه عن امرؤ القيس رعيم قبيلة كنده وما فطه حين بلعه مقتل والده و هو مقسيم

في بلدة دمون في اليمز دوسه " مسر يماور واسا لعومنا محبول " تطاول الليسل عليت عسول حمد معدر واسا لعومنا محبول " ثم يقول : " صحبي صحيرا وحملني دمه يكبيرا ، لا صحيلاً ولا سكر غدا ، اليسوم خمر وغداً أمر "، وقد أصبح هذا مثلاً يصرب ،

وقد جد امرؤ القيس في طلب دم أبيه بكل السبل ، فقد ارتصال فسي مختلف مساطق الجريرة العربية طالباً بصرة قبائلها للأحد بثأر أبية إلا انهم حداوه فلم يجد بدا من طلب مساعدة البيز بطبين في ذلك وقد استجاب له الإمبر اطور جستتيان في بادئ الأمسر إلا أن بسبي أسسد أرسلوا رسولا لهم خلف امرؤ القيس بعد دهابه للقلسطنطينية فاستنطاعوا الوصدول إلى الإمبر اطور والوشاية بامرؤ القيس عده وبأنه على علاقة غير شريفة منع ابسة الإمبر اطلور فكانت بهايته على يد الإمبر اطور الذي قام بتحريص من بني أسد (، بدس السم لنه فني خلنة أهديت له ، فمات على أثرها ودفن في أنقره [عاصمة تركيا اليوم] من أرض الروم (أ).

<sup>(3)</sup> أبو العسال إبراهيم وآخرون ، أيام العرب في الجاهلية ، مس (149 – 153 )

<sup>(2)</sup> السندويي ، شرح ديوس صرئ القيس ومعه لحبار المراقعة واشعارهم عي الجاهلية والإسلام ، س (273)

<sup>(3)</sup> فين الأثير ، الكلمل في التاريخ ، ج1 ، سن(399 – 406)

### 5- العصبية القبلية:

هي التعصب الأبناء الفيلة الواحدة من حيث مناصرتهم والسنفاع عسبهم والسك تبعسا للحالة الراهنة وحسب وصبع الشخص في الفيلة ، فإذا كان من سادة الفيلة فإن القيلسة كلهسا تهب لنجنته والنفاع عنه وذلك لمجرد مناداته إياهم بنداء العصبية لقيلته (1).

وقد عرف ابن خلدون العصبية بأنها " النعرة على دوي القربي وأهل الأرحام أن يبالهم صيم أو تصبيبهم هلكه ، وتكوّن العصبية (الشعور بالصلة بين أفراد الجماعة الواحدة (١٠٠٠).

ويأني دلك كله من مبطلق أن القبيلة هي جماعة من الباس ينتمون إلىسى أصب و الحسد مشترك تجمعهم الرابطة العصبية للأهل والعشيرة ، وهي عند العرب بوعان :

أ- عصبية الدم : هي الرابطة التي تربط أبناء العائلة الواحدة أو الأسرة.

ب- عصبية الجد المشارك الذي سمى عيه الفيله و عاه شاط

وقد أثبت العصوبة النبلية إلى العصاء على الترابط السياسي بيراً العبائل المحتلفة عحيب غدت كل قبيلة كيان سوسي معصل أو دولة صبعيرة تنطبق عليها معاصات الدولسة باستثناء الأرص الثابتة التي تحدد معطفة نفودها (أ)، فالفيلة هي عماد الحياة في الباديسة . بهما يحتمسي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وماله حيث لا يوجد من يتولى تطبيق الأمن في البوادي ، وكمل ما هبالك عصبية تأخذ بالحق وأعراف يجب أن تطاع (أ)، فالقبائل مشمل المسدول منهما القسوي الذي تعتمد على نفسها في الدفاع عن وجودها ، ومنها الصنعيفة التي تدخل فسي أحسالات مسع غيرها لتكون من الحلف كتلة قوية مهابة تستطيع بها أن تدافع عن نفسها وعن القبائل الخليفسة معها (أ)، ويقال للقبائل التي تمنقل بنفسها وتستعني عن غيرها (الارحي) وقد عرفت أربسع قبائل بشنتها وبأسها ، فقيل لها (رصنفات العرب) وهي : (شيبان ، تعلب ، بهمراء ، إيساد) (أ).

<sup>(1)</sup> يحيى ، قعرب في المستور القديمة ، من 373 ، سالم ، تاريخ العرب في عصار الجاهلية من 411

<sup>(2)</sup> بن خلدرن ، المعدمة ، سن 128 .

<sup>(3)</sup> سالم ، تاريخ العرب في عسس الجاهلية ، من (414-413)

<sup>(4)</sup> جراد على ، المصل في تاريخ قعرب قبل الإسلام ، ج4 ، من313 .

<sup>(5)</sup> المرجع السابق ، ج4 ، من 33 .

<sup>(6)</sup> المرجع السابق ، ج4 ، س(332 334) .

وقد كانت العصبية تنفع العرد إلى نصرة إحواله ظالمين كانوا أو مظلمومين ويعبر المشاعر دريد بن الصمة عن ذلك بقوله:

وما أنا إلا من عُرية إن غوت غرية غويت ... وإن رشدت غرية أرشد ..

كما كانت العصدية تحمل العرد مسؤولية أعمال ارتكها غيره مثل دفع الديّات للقطة أو خداء الأسرى من قبيلنه ، ولهذا السبب عقد كان لكل قبيلة مجلس مس شبيوحها ير أسبه شبيح يتم لجتياره بعد أن تتوعر غيه الصعات اللازمة لذلك المعصب مثل ( البشرف ، التبشد فسي العصبية ، العنى ، كبر الس ، العود القوي ، السحاء ، الكرم ، البيال ، الحكم ، الحكم ، الحبكة ، الشجاعة ) وهذه الصعات كلها حتى لا يوقع القبيلة في كارثة أو حرب بتيجة لقسرار متسرح يمكن أن يصدر عنه في ساعة غصب (1) ، وهذا محالف لما كل عليه ملوك العساسة الدين لسم يعملوا برأي أحد فكانو عسد بن رحيد با بحدوا بعشورة أحد (لا اله كانت المستورة موافقة لهواهم ومن شخص قرايب منهم دو أثر عليهم دو أثر عليهم.

وفي حديثه على المصبية عبد الإنسان العربي (البدوي) يمرل إجواد على "والعربسي عصبي المراح سريع العصب ، يهيج للشيء النافه ، ثم لا يقف في هيلجه عند حد ، وهو أشند هياجاً إذا جرحت كرامته ، أو انتهكت حرمة قبيلته ، واذا اهتاج أسرع إلى السيف واحتكم إليه ، حتى أفنتهم الحروب . (3) . ومن العوامل التي تؤدي إلى نشر العصبية القبلية هي رابطية النسب بين أفراد القبيلة الواحدة والتسي تتطيور أمنا يعسرف باسنم العنصبية القبلية الأالدة ويقول ابن حلاول عندما يتحدث عن العصبية القبلية : اعلم أن كل حي أو بطن من القبائيل وأن كانوا عصابة واحدة لسبهم العام فعيهم عصبيات أحرى الأنساب حاصة هي أشند التحاساً من النسب العام لهم مثل عثيرة واحدة أو أهل بيت واحد أو أحرة بني أب واحد الا مثنل بسي

<sup>(1)</sup> سلم ، ، تاريخ العرب في عسر الجاهلية ، من414 ،

<sup>(2)</sup> جراد على ، المصال ، ج5 ، س 234 .

<sup>(3)</sup> جواد على ، المرجع السابق ، ج1 ، مس266 .

<sup>(4)</sup> جواد علي، المرجع السابق، ج4 ، من(313 ) .

العم الأقربين ، فهؤلاء أقعد بنسبهم المحصوص ويشاركون من سنواهم منين العنصبائب فنني التنب العلم "(1)،

وقد ساهم صعاء الأنساب عبد الفيائل العربية الفاطعة في بوادي بسلاد السشام والعسر اق على استمر از العصبية الفيلية لديهم والمبت في ذلك انهم كانوا يسكنون في مناطق تعيدة عس المبن الأمر الذي يجعل لجنلاطهم مع غير هم من الشعوب صبعيفاً بل شنه معدوم (2) على العكس من ذلك بتماما القيائل التي قطبت في المدن فتطبعت بطباعها وجصل التراوح بينها وبين سبكان تلك المدن من غير العرب فتحلت تدريجيا عن صبعاتها اليدوية وعي اللغة والرابطة القبلية(3) 6- العقابية المدن من غير العرب التحلية بدريجيا عن صبعاتها اليدوية وعن اللغة والرابطة القبلية(3)

العفة هي الكف عن ما لا يحل ويجمل ، وتأتي بمعنى صبط النفس مصداقا لقوله تعالى (وليستعف الدين لا يحود ن نكنتا) من بدين بديندية ، وهي كذلك الكف عن الحرام والسسؤال من الدام ، وقيل هي الصبر والنزاهة عن الشيء(أ).

أو هي الابتعاد عن البلدات، والمجرن والسام، وقد كانت اللهة أحد شروط السيادة عند العرب وقتي من حلالها يسود الرجل قومه ، وقد كان قعرب يعتجرون بها ، ومس دلك ما قله عند ة بن شداد العيسى :

حتسى يسواري جارتي ماواها <sup>-(5)</sup>

" وأغمن طرفي ما بنت لي جارتي

### 7- قوقىساء :

الوفاء صد العدر ، يقال : وفي بعهده ، والوفي الذي يعطني الصبق ويأصد الصبق ، وأوف الرجل حقه أي أعطاه إياه وافيا<sup>(6)</sup>، والوفاء من أهم الصفات التي النصف بهنا العبرب وهي تأتي بعكن الحيانة تماما ، وقد صرب العرب أجمل الأمثال بالوفاء بالعهود ، ومن أشهر قصص الوفاء قصة السموأل مع امرؤ القيس ، حيث صحى النسموأل بأحدد أبنائنه علني أل

<sup>(1)</sup> نين خلترن ۽ المعمة ۽ من (131 ).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، ص (130-131) .

<sup>(3)</sup> عبس ، تاريخ بالأد الشام ، من (73 ) .

<sup>(4)</sup> ابن منظور ۽ آسان العرب ۽ ج9 ۽ سن (290 ) ۔

<sup>(5)</sup> سالم ، تاريخ العرب ، من(444 ·445) .

<sup>(6)</sup> إلى منظور ، المصدر السابق ، ج15، من(358) .

ينكث وعده الذي وعده الأمر و القيس ، عندما رفض تسليم درع امسر و القسيس إلسى الحسار ث الغساني مما أدى إلى مقتل ولده وفي ذلك يقول السموال :

وأوست بدمسة الكنسدي إنسسى إذا مساذم أقسوام وقوسست الله

وكان موصوع بصرة المظلوم يبدرج تحت عوان الوقاء ، لأنه في مجتمع لا قانون فيه إلاّ قانون القوة والعصدية ، كان المظلوم أو المعلوب على أمره يلجأ إلى الأقوياء طالبا بصرتهم له لأجد جقه من الطالم في نفس الوقت كان المجير يعني يوعده في نصرة المطلوم مهمسا للسع الثمن وليس أغلى من الشن الذي دهعه السموال في وفائه الإمرؤ القيس(2)

### 8- ئىسواد :

الوأد والوئيد ، هو الصبوت العالي الشديد كصبوت الحائط ادا سقط وتحوه ، وأد الرجل ابنته يئدها وأداً ؛ دفتها مي القبرد وهي بجية [1] و الوأد من العادات التألي كانست مستشرة فسي المجتمع الجاهلي حيث كان الرجل إذا رزق ببنت حرن حرنا شديد، وكانت العالبية تقوم بدفي بناتهم وهن أحياء ، وقد دكر الله تعالى ذلك في بتريله العرور بقوله وإدا بشر أحدهم بالأنثي طل وجهه مسوداً وهو كطيم ، يتوارى من القوم مسن سنوه منا بنشر بنه أيمنسكه على هون أم يدسه في التراب ، ألا ساء ما يحكمون (1). وفي قوله تعالى : وإدا بنشر أحدهم بمنا صرب المرحمن مثلا طل وجهه مسودا وهو كظيم (1). وقد لا يتم الوأد بعد الولادة مباشرة بنال يبقي الوالد على المولودة حتى تبلع تكبر أو تبلع من السادسة ثم يطلب من أمها أن تريبها شم يتوم بعد ذلك بدفتها في حفرة أو إلقائها في بنر وهي حيه وقد تكون في بعض الأحيان عارفة على يتقوم بعد ذلك بدفتها في حفرة أو إلقائها في بنر وهي حيه وقد تكون في بعض الأحيان عارفة على يتقوم بعد ذلك بدفتها في داهية مع والدها(1)

احتلفت الأسباب التي أنت إلى قيام العرب قبل الإسلام باستحدام أسلوب الوأد للـــتحلص من المواليد الجدد لديهم خصوصنا إذا كان المواود أتتى ، ومن أهم هذه الأسباب :

<sup>(1)</sup> الأصفيلي ، الأغاثي ، ج19 ، ص (98) ، استدريي ، شرح ديران امرو القيان ، من (23) ،

<sup>(2)</sup> عاقل ، النظم في الجاهلية والإسلام ، من (8) .

<sup>(3)</sup> بين منظور ۽ اسال العرب، ج15 ۽ مين (190) ۽

<sup>(4)</sup> أواري ، جريرة العرب قبل البعثة ، من (220) . ، سورة الزخرف ، أية17

<sup>(5)</sup> سورة النحل ، الآية (58 -59 ) .

<sup>(6 )</sup> لنعيمات ، الرأد عند العرب ، سن ( 750 )

ج- وجود عاهات أو إعاقات في البنت مثل (الررقاء ، شيماء ، بدشساء ، كسماء) بحيث لا يرجى شفاتها وبالتالي تصبح حيثاً ثقيلاً على والدها ،

د- الشكر شد على بعمه حسب ما كان يعتقد هي بعص القبائل ونلك يعود إلى عادات متوارثة عن العراعية الدين كانوا كل عام يرمون بعتاة جميلة إلى بهر الديسل ونلسك تقريساً للإلسه (حصبي) على الرغم من أن الوأد كان عادة شائعة في العنصر الجناهلي إلا أسه وجند هنالك من كان يمنعه مثل (صعصعة بن باجية المجاشعي جد العرودق السدي أنقد منائلين وشمائين مؤودة اشترى كل منهما بناقتين وجمل) (6).

<sup>(1)</sup> سود بدي تعيم ، أول من وأد البنات ، أسلم سنة 9هـــ ، وتوفي سنة 20هــ ،

<sup>(2)</sup> محمد ترفيق ، صور ة المادات و التعليد عند العرب ، من (170)

<sup>(3)</sup> جراد على ، المصبل ، ج5 ، من (24) .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، ج 5 ، من (91) .

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء، أية (31) .

<sup>(6)</sup> النويري ، بهلية الأرب في معرفة أنساب العرب ، ج3 ، من (127).

لم يكن الوأد في الجاهلية يقتصر على السات بل تعداه إلى البين ، حيث كان بعلص الجاهليين من العقراء يقومون بدفن قطعالهم عقب والانتهم خشية العقر (1)، و هذه إشارة بان الوأد لم يكن مقتصرا على السات وحدهن إلا أن حالات واد البين كانت قليلة مقاربة مسع وأد البسات والسنب في ذلك هو أن الحلجة إلى الأولاد لكثر في نظر العربي من الحاجة إلى البنات حيث ان الأولاد هم مصدر قوة العبيلة في حروبها مع غيرها من القبائل وكتلك فهو الذي يقوم بالإنهاق على النبات و تربيتهن (2) ومع ذلك علم يكن الوقد منتشرا بين جميع القبائل العربية فكان السبعص يقوم به في حين أن العالبية كانت تتركه ومن العبائل التي كان الوقد منتشرا بينها (كبدة ، قيس ، هذيل ، اسد ، بكر بن واثل ، حراعة ، كبانه ، مصر ، تميم التي كانت اشدهم جميعا ) (1)

# 9- الرحلة والارتحال في طلب المعاش:

رحل الرجل إلى سار من مكاناه موقوم براحل أي يرتحلون كبير أ وارتحال القاوم عان المكان أي تركوه وانتقار أي مكان احر حدد أوقد شهر العراب الرحال من مكان الأحسر وذلك بسبب اردياد الحاجة عد هم سده ولكل بالمراسي بصطر هذا السخمرار للتنقال بحثنا عنهما أأ وقد اعتبر التنقل في طلب العيش والسعي وراء الماء والكلا من أهم الحدود التسي فصلت بين الحصارة والبداوة ، ومن هنا ارتبطت البداوة بتربية الإبل فلا يعتني العربي بتربيسة أي حيوان غير الإبل والسبب في ذلك عدم مقدرة تلك الحيوانسات على التائلم مسع جسو الصحراء الحار ومن هنا أصبح هم البدوي هو سقوط العيث واحصر از المراعي والسلك فهسو ينتبع مماقط الغيث ومنابت الكلاف).

<sup>(1)</sup> فروخ ، تاريخ الجاهلية ، ص (53 ، 57) .

<sup>(2)</sup> التعيمات ، الرأد عند العرب ، من ( 753 ) .

<sup>(3)</sup> الأترسى ، بارع الأرب ، ج3 ، من ( 42 ) ؛ جراد على المفسل ، ج5 ، من ( 91 ) .

<sup>(4)</sup> بن مطور ۽ اسان فلسان ۽ جا ۽ من (475)

<sup>(5)</sup> فروخ ، المرجع السابق من (57) .

وقد كانت المراعي القليلة المثنتة والتي تحوي العليل من الأعشاب من الأسباب التسي كانت تجبر العربي على الرحيل سعيا الحصول على ما يقيت مواشيه وبالتالي ما يقيته هـ والم فقد يعقب انحناس المطر ظهور الملح في طعم المياه وحصوصنا الأبار والعيسون ، حسبي قند يصير الشرب منها صنعبا ، والزرع عليها غير ممكن ، فيصطر أصحامها عدند إلى تركها و الارتحال عها إلى مواقع أحرى ، يحترون فيها أبار جديدة بكلفهم مبالا وجهدا ، وقند لا يجدون في الأرض الجديدة ماء عدب سائم للشرب ، وقد لا يجدون فيها منا يكفيهم لنشريهم ولشرب حيو اللتهم مما يحملهم على الارتحال إلى أرجل أحرى ، أو علمي التسشيَّت والتبعشير بسبب عدم وجود الماء ، ويمكن أن يكون الترجال من أجل المراعي أحد الأسماب التسي أنت إلى الهجرة ، والسبب في دلك أن يعسمن الحيوانسات مثسل (الحيسول والسصال والمساعر والحمير) ، لا تستطيع أن لنحمل العصش والحواع ومسادات الحداد الله هي لا تسستطيع تحملك غلظ الأعراب وصعوبيٌّ حياتهم الأنها أكثر رقة من الجمل (2) إلا يلم على شعف العرب واهتمامهم بالماء باعتباره مصدر أسده لهم محم لصحراء أأنان سيختموه كالأالسبل والإمكانيات المتاحة لديهم لتوهيره الأطول مدة ممكنة في العام ، أو حتى ببدأ سقوط الأمطار فقد قام العرب أو الدول القاطنين صمن أراصيها مثل البيريطيين ومن قيلهم الروملي والعرس ببناء يعص البرك وحصر الأبار داخل الخصور أو في المعاطق التي يمكن تجميع المياه بها شتاءً لتستخدم في السصيف -ومن البرك التي أنشأها الرومل في المنطقة كانت البركة الشرقية في بصبري وغيرها من البرك المنتشرة في أبحاء بلاد الشام المحتلفة ومنها في الأردن بركة ريرياء مثلاً والبركتين في مديسة جوش الأثرية<sup>(3)</sup>.

وقد حدث في الجاهلية ما يحدث اليوم : ينتقل الأعراب بمراشيهم وبيــوتهم وكــل مــا يملكون من باطن الجريرة العربية في مواسم الجفاف ، فيتوجهون بحو الــشمال باتجــاه بــلاد الشام والعراق للرعي والاكتيال ، فيبرلون هناك جماعات حيث يجــدون المــاء والكــلاً فــي مواصع محتلفة قد تكون بعيدة عن القرى والمدن محصنة في البادية ، أو يتوعلوا فــي باديــة

<sup>(1)</sup> بروكلمان ، ناريخ الشعوب الإسلامية ، ص(17) .

<sup>(2)</sup> جراد علي، المصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج7 ، ص ( 8 ، 17)

<sup>(3)</sup> علي ، التبأت والفلاحة والري عند المرب ، س(60) .

الشام ، ومنهم من كان يمعن في التوغل حتى يصل إلى أقصى الأطراف الشمالية ليدخل في الشام ، ومنهم من كان يستقر في تلك البلاد ويتطسع الجرء الجنوبي من أراضي تركيا الحالية/أرمينيا ، فمنهم من كان يستقر في تلك البلاد ويتطسع بعادات أهلها (يدوب) في المجتمع الجديد ، ومن هؤلاء توقد حصر العسرب<sup>(1)</sup>، وبدلك تكون الرحلة بحثا عن الكلاً والماء قد توقعت بالنسبة لهؤلاء بعد أن قرروا الاستقرار في أماكنهم الجديدة ، فتكون الغرية قد قصت على نظام الفيلة لتصنح القرية هي الوحدة الإدارية في بدلا الشام(2).

### 10 - شرب الخمسر:

من العادات التي كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي يشكل كبير ، وقد أسهب المستعراء في وصنفها ووصف أقدامها ولياليها ، وتفاحروا في شربها وتعديمها الأصبافهم ، بل لقد كانوا يعدون الإعراض عنها من الأشياء الكبيرة ، حصوصا إذا أرادوا الأح يثأر أحد أفراد القبيالة ، فها هو عمرو بن قمينا عبر ، ي من شعراء معرل السالس سيد ي والذي كال قلد رافسق امرة القبيل خلال دهام إلى قيصو طالبا بصرته ، يقول في المصربة

أيا رب من أسعاء أحلامه أم فيل : إن همرا مكسور الله أن أن أن مسكياراً فسلا أنسرب وغلا ولا يسلم منسي البعسر والسزق ملك لمان كسال لسه والملك فيه طويال وقامور وقامور المسال كثيار ويه الصباح السدي يجعلني البث عفرياس والمسال كثيار فأول الليال فتسمل ماجسات مأجسات المسلمان عثسور قائلاك الله مسن مشروياه او أن ذا مارة عناك صباور ((3))

إلا أنه على الرغم من انتشار شرب الحمر في العصر الجناهلي بنشكل كبينر إلا أن الإقراط في شربها يؤدي بالشخص الذي يدمن عليها إلى النظع من القبلة ، والسبب في ذلك منا يقترفه من ردائل أو جره على القبلة من أفعال قبيحة ، بعد أن يكون قد أدمن على النشراب(4)،

<sup>(1)</sup> جراد على، المصال ، ج7 ، ص(109 – 110) ،

<sup>(2)</sup> عباس ، تاريخ بالد الشام ، مس (64) .

<sup>(3)</sup> عمرو بن قمينة ، ديوال عمرو بن قمينة ، من (124-127)

<sup>(4)</sup> صبيف ، تاريخ الجاهلية ، ص(71 70)؛ عمارة ، الشعر الجاهلي بين القبيلة والدانية ، ص(22 21)

هو ما حدث مع البراص ابن قيس الكتائي أحد أدلاء الفواقل في الجاهلية الدي حلعه قومه ونبر أوا منه ، ونفس الأمر حدث مع طرفه بن العبد الواتلي من شعراء القرن السائس ، وقد دكر ذلك في معلقته قاتلاً :

وبيعي وإنماقي طريف وقتلدي وأدرنت إقاراد النعيار المعتاد وجدك لم لحعل متى قام عاودي كميت متى تقال بالماء ترباد الما

وما رال تشرايسي الخمور وادتي الم أن تحامنت العشيسرة كلها ولو لا ثلاث هس مس عيشة العني عميس سيسق العسادلات بشريسه

على الرغم من وجود يعص كروم العنب في يعص مناطق شبه الجريرة العربية فقد كانت الحمر تجلب من بلاد الشام ومن يصرى والحيرة وبلاد العراق ، وكان كلّ من المصارى والبهود أكثر من يشربه ، وه كانت الحدد بيا من المساب التي القامسة صدالت تجارية مع بلاد الشام المرابية وه كانت المعار التي الرتفاع بعقات المطابعين بالأغنياء فعط هم من كانوا يشترونها ويعود سبب أوت ع الاسعار إلى ارتفاع بعقات المطابعين بالما المسابع والعسراق إلى المعار التي المعار المعار التي المعار عن المعار المعا

# 11- المرأة واحترامها:

على الرغم من ان قوأد عند قعرب يمكن أن يكون قد أساء لمكانة قمرأة العربية الا لن العرب اهتموا بالمرأة بشكل كبير فقاتلوا دفاعا عنها وتعرفوا بها في اشتمارهم بسشكل ملعنت للانتباه وكيف لا ؟ فهي الأم والروجة والبنت والحبيبة عدهم ، فقامت الحروب من أجلها ومات الكثينر حبنا وهيامنا بهنا ، وأشتهدها التبعض علني كرمنه وشتجاعته ، فهنا هنو (عبد يغوث) يقول :

أتسا لليسث مغذوأ علسي وعلايسا

وقند علمنت عبرس مليكة أتثي

الجندي ، طرقه بن العبد ، من (49 – 50) .

<sup>(2)</sup> سيف ، تاريخ الجاهاية ، س(70 71)

<sup>(3)</sup> أمين ، فجر الإسلام ، سن(10) .

<sup>(4)</sup> رغلول ، معاسرات في تاريخ العرب قبل الإسلام ، سر(192)

وقد بلع من شدة اهتمام العرب بالمرأة أنهم كانوا يعاتلون بكل صدر اوق فسي الحدروب حتى لا يهرموا وتسب تساؤهم ويتاتهم ، ويوضع عمرو بن كلثوم ذلك قائلاً:

على أثارتها بيص حسان كرام بعوانها الإنساء أثارة أو تهويها بعدا ويقلسن للمشم بعوانتها إذا لسم تمنعونها أحدد على بعوانتها عهدا الاقهوا كتانها معلميسا لاستعابات أفسر الس ويوسطا وأسرى قسي الحديد مقرنينا الالسم تحمها ولا حيينا (السميء بعدها ولا حيينا (ال

وكان لعثرام الروجة من قبل روجها يظهر من محاطبته فياها بأحسب الألقساب إليها أو يذكرها بشجاعة أهلها مما يريدها إعجابا بهم وبروجها لأن حديثه دلك هنو منس مطساهر الاحترام لها ولقومها ومن مطبعي الإعجاب بالمرأة انتساب بعض النشعراء لأمهاتهم مثسل (عمرو بن ربيعة ، النائبك بن سلكه) بل لقد انتسبت قبائل كاملة إلى الماء نسساء مثسل قبيلة (ربيعة ، بهراء) وقد المركت الساء بالحروب إلى جانب الرجل وهذا دليل أحر على شجاعتهن ومن الأمثلة على دلك (هند بنت عتبه) التي شاركت في معركة أحد وكانت السبب فني مقتسل حمزة عم الرسول (من)(2).

وقد احترم العرب المرأة بشكل كبير لدرجة أنهم قبلوا بها ملكة عليهم مثل الرباء ملكة تدمر (ربوبيا) ، والأميرة العربية ماوية التي ثارت على البير،طبين وأجبرتهم على الرصدوح لمطالبها بتعيين أحد أفراد رعيتها أسقفا للنصاري العرب في الشام(أ).

مما سبق يتبين أن المرأة تمتُّعت باحترام كبير في المجتمع الجاهلي وإن كان هالك البعض ممن عاملها معاملة سيئة .

### 12- الصيد :

يعتبر الصيد من أوائل الحرف التي مارسها الإنسان منذ أقدم العنصور فقند مارسنة الإنسان في البدايات الأولى لوجوده على سطح الأرض بهتف توفير العداء له ، ثم تطور الأمر

عمرو بن كاثرم ، المعلَّقة ، من (111-115) .

<sup>(2)</sup> الحرفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، من (150-153)

<sup>(3)</sup> ههد ، ماوية وصنيعم ، مجلة المؤرخ العربي ، ع22 ، 1982 ، ص)(183) .

بعد دلك ليصبح الهدف عنه هو إثباع رغبة النص في المتعة ، وقد وصف بأنه الرياصة القومية للجاهليين ، ويمكن أن يكون الهدف من الصيد هو در ء خطر حيوان معين من أن يفتك بالماشية أو بالإنسان ويعتبر الصيد من صفات الرجل الفارس أو الكريم وقد كانت النساء تستحس مس يحر ح للصيد ويمتدحنه ، ولم يكن الصيد مقصوراً على فئة معينة من الداس بسل كسان مناحساً للملوك وعامة الدانس ومن أهم من كانوا يصطادونه (الحوت في النحر ، الصب ، الطبي ، البقر الوحشي ، الجمر الوحشية ، القنفد الذلذل ، ومن الطيور (النعام ، الفطا ، الحياري ، القيسرة ، والجراد من الحشرات) (أ) ،

# 13- الزواج :

يعتبر الرواج من أقوى الروابط الاجتماعية التي تربط بين الرجل والمسرأة مسد أقسدم العصبور ، وهو يقسم أى او عين الرواح السرعى المواح السرعى القد هرق العرب في العصبور المدهبة بين اللوعال المواعل الرسافسي العصبر الجاهلي لم يكن محرما سبك واصح كما هو عد الاسلام فلا حرموا الربا الطاهر ولسم يحرموا ما حتى منه ، أما الرواح الشرعي فيم أن يتروج الرجل بامرأة بعلسم جميسع السالس وهو النوع الشائع عند المجتمعات المدنية والبنوية على حد سواه ، أما الرواح غيسر السشرعي فقد عرفت أنواع كثيرة منه ندكر منها :

- أ- يكاح الرهط: وهو أن يقوم مجموعة من الرجال قد يصل عددهم إلى العشرة (رهمط)
   بمعاشرة المرأة الولحدة ، وقد أرجع بعص الباحثين ذلك إلى قلية السماء هي العسصر
   الجاهلي والتي يمكن أن يكون الوأد سبباً في ذلك .
- ب بكاح الاستبصاع : حيث يقوم الرجل بإرسال أمنه أو روجته إلى أحد الرجال المعروفين بالكرم أو الجاه أو الشجاعة لينكحها أملاً في أن تحمل منه بولد يكون صحيح الجسم أو دكياً ، وكل ذلك يجري بمعرفة الروج وعلمه دون أن يصرح بذلك للناس .
- ج نكاح الصمد : وهو أن تحبس المرأة نفسها على رجل أو أكثر غير روجها نبتعي في ذلك
   الطعام والمال لتعود بهما إلى روجها وبيتها ، وقد كل منتشراً في رمان الجوع والعجط .

<sup>(1)</sup> مصد توهيق ، صور العادات والتقايد عند العرب ، ص(191-235)

د بكاح السنايا: وهو أن يتزوج الرجل من وقع في يده في الحرب من السناء بـــلا حطبــة أو مهر وقد كان السبي ظاهرة طبيعية في المجتمع القبلي (الجاهلي)، لذلك فقد كــان الحــوف من سبي (روجة الرجل أو بناته أو أحواته) من الأسباب التي أدت إلى شيوع طاهرة الــوأد علا العرب في الجاهلية (ا).

وقد شاع في المجتمعات العبلية النظام الأمومي (وهو إلحاق المولود علمه عوصها عس أبيه) والسنب في ذلك أن الأم معروفة فهي حبين أن الأب غير معروف ، ودلهك بسبب وجود الرواح الشرعي في المجتمع الجافلي وذلك يميب كثرة الترحال أو التجارة أو بسسبب الحروب وما يتبعها من أسر وقتل للرجال وسبي للنساء ،

هـــ نكاح المقت : وهو أن ينكح الاس روجة أبيه في حالة وفاة الأب ، ولي لم يكل للاس بها
حاجة يروجها لمن ـــ ، ويدحد سير ه ، و بي سد، حد بروحها أحد ويبقيها في بيئها حتى
تموت ويرثها ،
و - نكاح الأكفاء ؛ وهم متجم تزويج المرأة لحير الجريبي ،

ر - بكاح الاهتجان : وهو شائع في الجاهلية ، حيث يتم ترويج المرأة قبل البلوع أو تزويج الولد وهو صغير ويسمى في حالة الولد (الالتباه) .

ح- رواج الأقارب: ويسمى الأصواء ،

ط- الزواج من عربية غريبة ويسمى الأباعدي أو التفشل.

ي- نكاح العضد : و هو عدم تزويج الابنة أو الألفت مطلقاً .

ك~ بكاح المتعة : أو الرواج المؤقث<sup>(2)</sup>.

ل - في حوالي القرن السادس الميلادي ظهر دوع جديد من الرواج وهو الرواج السياسي ، وهو أن يتروح الثان من أبداء رعماء القبائل أو ملوك الدول أو الأمراء في سبيل التقارب بسين الطرفين ، فقد تروج الأسود بن المندر (452-492م) ابدة عمرو بسن حجسر (ت 490م)

<sup>(1)</sup> مصد ترفيق ، صور العادات والتقايد عند العرب ، ص(349-382)

<sup>(2)</sup> السعيدي ، أسل العائلة العربية ، من(46-52) .

ر عيم قبيلة كندة ، و الذي فتح بذلك عهداً جديداً من العلاقة مع السلالات العربية علماً بأنه قد كان هالك علماً بين بير نطة وقبيلة كندة في ذلك الوقت (١) .

# 2- الحياة الاقتصائية للقبائل العربية في بالاد الشام

امنارت مدن بلاد الشام بسلمها المعتدل الذي ساعد على يسشوء الرراعيات المحتلفة ، وقيام بشاط تجاري جيد فيها ، ساعد هو الأحر على ازدهارها رراعياً واقتصاديا وبالتأكيد اجتماعيا لأن العوامل الثلاث مرتبطة بيعصها ارتباطاً وثيفاً ، فيدون الرراعة سيوف يتحلف الاقتصاد وبدون الاقتصاد لن تنمو الرراعة ويدون الرراعة والاقتصاد فيوف يتحلف المجتمع فهي أمور يتم بعصها الأحر ، ومن هنده المندن كاست (سيكفوبوليس/اللادقية ، بيبلوس/جبيل ، تيراسه ، مرتبل جبرو ، فيدار ، مياد المندن الله ، أيرصنون ، بيبلوس/جبيل ، تيراسه ، مرتبل جبرو ، فيدار ، مياد ، ما ما الله ، أيرصنون ، لعب الاقتصاد دورا كيار في عده الدار المرابع عرده منها ، وقد جاء بثلث والبياب عديدة منها :

- ا- حاجة القبائل للشراء أو العبادلة للحصول على سلع ترغب بها هي حين أمها لا تنتجها مثلل الخمور والعسوجات .
- ب- حاجة القبائل إلى بيع معتجات مواشيها وذلك أمه من غير المعقول أن يستهلك إنسان و عائلته منتجات الألبان لقطيع صحم من الإبل أو الأغدام ، فلا يد من بيع منا يريسد عنس الحاجسة للحصول على مواد غير متوفرة لديه .
- اشتمال أفراد بعص القبائل في خدمة القرافل التجارية من حيث تقديم حدمة الحماية أو كدليل
   مع القرافل .
- د وقوع بعض معطات القوافل صمل أراصى يعص العبائل ، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنطقة من معتلف النواحي ومساعدة البدر في بيع منتجات حير ثانهم أو إرسالها مع القوافل

Triumgham, Christianty among the Arabs P(191) (1)

<sup>(2)</sup> فرح ، أشراء على المماعة والتيارة في مدن بلاد الشام ، من 148

للبيع وحير مثال على ذلك منطقة دومة الجدل التي كانت تحصنع لسيادة قبيلة كلب ونشأ بها سوق من أشهر أسواق العرب قبل الإسلام .

- هـ إقامة الأسواق التجارية الموسمية الأمر الذي كلى يؤدي إلى اجتماع أعداد كبيرة مس
   التجار والشعراء ، حيث كلى إقامة السوق فرصة سامحة تلقائل والتجار لعرص مستجات كل
   منهم والشعراء الإبراز مواهيهم الشعرية(1) .
- و ارتباط القبائل العربية في ملاد الشام بمعاهدات مع الدول الكبرى في المنطقة في دلك الوقت (الإمبر اطورية البيربطية في ملاد الشام و العارسية في العراق و ليران) تلترم معوجبها بتقديم الحماية و الأدلاء للقوافل وحماية الحدود ومحطات القوافل من هجمات السدول المعاديسة أو غارات القبائل مقابل مبالع تدفع سنويا لمنادة تلك العبائل وحير مثال على دلك إمارة العساسية

في الشام والمنافرة في العراق ،
وقد كان التطور الاقتيام في مراء لكبير في معال مديدة عجتماعية فقامست مسدن
واردهرت على خطوط المحدد في مراحق معلم سرحه الماسير دنيا الاتراء ،
ثم عادت واندثرت عندما تحولت خطوط التجارة عنها ،

وسوف يتم تتاول المواصيع التالية في الحديث عن الحياة الاقتصادية للقبائل العربية في بلاد الشام :-

أ- مناخ بلاد الشام .

ب- أهم الزراعات في بلاد الشام.

ج- المساعات في بلاد الشلم .

د- التجارة (طرق التجارة والمحطات التجارية) .

هـ شروط الطرق التجارية

و- أسواق العرب في بلاد الشام قبل الإسلام .

<sup>(1)</sup> الأقعاني ، أسراق قعرب ، من (232 293) .

# أ- مناخ بالا الشلم:

تقع بلاد الشام صمس إقليم البحر الأبيص المتوسط الذي يمتاز بأن معاحه حسار جساف صيفا معتدل معطر شتاة عهي تتألف من شريط طويل وصيق من الأراضي الحصية يمتد مس جبال طوروس شمال أو حتى حدود مصر جبوباً ، ومن البحر المتوسط غربا حتى السصحراء العربية (بلاية الشام) شرقا ، وهي تتكون من عدة أشرطة متوارية تمستد من السشمال إلسي الجبوب (1) ، وهي حديثه عن رحلته إلى الشام يذكر في يطوطة الكثير من الجمل التي يفهم منها أن الشام تمتاز بمناح لطيف يساعد على بمو الزراعات المجلعة يساعده في ذلك الأنهار والعيون وغيرها من مصافر المياه ومن الأمثلة على ذلك وصعه مدينة بابلس ، "وهي مدينة عطيمة كثيرة الأشجار ، مطردة الأنهار من أكثر بلاد الشام ريتونا "، ويصف عجلون قسائلا "وهي مدينة حديثة حديثة ويصف عجلون قسائلا "وهي مدينة طرابلس وم الحدي قواعد السشام ، كثيرة العواكه" ويصف كناك مدينة طرابلس ومل الحدي قواعد السشام ، تحترقها الأنهار وتحفها البسائين والاشجار "وكذلك حصن الاكراد أو من بلد صعير كثير الأشجار والأنهار "

وقد اشتهرت بلاد الشام مند أقدم العصور بربيعها وحصب تربتها ، فعلسطة الجبسال الغربية تمثل كتلة جبلية تبدأ من جبال طوروس في الشمال وتمتد باتجاء الجنوب ، وتتمير بكثرة قراها وينابيعها وحقولها الرراعية ، وتشكل كهوفها حطرا دائما على القوافل التجارية والرحلة ، بسبب التجاء قطاع الطرق إليها، وذلك السهولة الاحتفاء بين تصاريسها التي تعيق حركة القوافل، وبالتالي تجعل منها هدماً منهلاً لقطاع الطرق(3) .

أما منطقة السهول فهي تشكل الجراء الأكبر من بلاد الشام والتي من أشهرها : (سهل البقاع ، سهل العاب ، سهل مراج بن عامر ، وغيرها) ، وهي في مجملها أرض حصية للإنتاج

<sup>(</sup>١) عيضَ، من بلاد الشام سن (٦) ،

<sup>(2)</sup> إن يطوطة ، رحلة إن يطوطة ، جا ، حن (35 /37) .

<sup>(3)</sup> أسخر ، الرراعة في سورية ، س(168 172)

الرراعي وغيره من الصناعات دات العلاقة (1)، وقد وصف الإصطحري في كتابه المسالك والمملك بلاد الشلم ، ووصف رروعها بقوله: ` . وأما نفس فلسطين فهو ما دكرته ، وفلسطين ماؤها من الأمطار وأشجارها وزروعها أعراء إلا نفلس ، فلي نها مياه جارية ، وفلسطين أركى بلدان الشام ، ومدينتها العظيمة الرملة ، وبيت المقدس ، يليها في الكسر وليس ببيت المقدس ماء جار سوى عيون لا نتبع للزروع ، وهو من أحصب بلدان فلسطين ، وفلسطين من أحصب بلاد الشام ، . وأما الأردن فإن مدينتها الكبرى طبرية وهي بحيرة عدمة الماء وبعض العور من حد الأردن إلى أن تجاوز بيسان ، وأما جد دمشق فإن قسستها مدينة دمشق ، وهي أجل مدينة بالشام كلها ، وهي أرض وضعة بين الجبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار ورروع متصلة ، وتسمى تلك اليقعة العوطة ، عرصها مرحلة في مرحلتين ومحسرح وأشجار ورروع متصلة ، وتسمى تلك اليقعة العوطة ، عرصها مرحلة في مرحلتين ومحسرح مؤسمة الفرات لأهل الله م ، و مدسح فين سيه في مربه ، سعلت على مرارعها الأعسداء "، وهسي قرصة الفرات لأهل الله م ، و مدسح فين سيه في مربه ، سعلت على مرارعها الأعسداء "، وهي حصية وسكانها عرب ه . والحدث ومرعش قيما مدينتان حيث على عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة المرتان كثيرة وهي مدينة وسكانها عرب ه . والحدث ومرعش قيما مدينتان عين عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة الأماد . والحدث ومرعش قيما مدينتان عين عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة الكثيرة المرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة الأماد كثيرة المرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة والمحادة المرتان فيهما مدينتان عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة المرتان فيهما مدينتان عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة المرتان المرتان فيهما مدينتان عامرتان فيهما وروع وأشجار كثيرة المرتان كثيرة المرتان في المرتان في المرتان فيها الأعلى المرتان في المرتان فيها الأعلى المرتان فيها الأعلى المرتان فيها مدينان عامرتان فيها وروع وأشجار كثيرة المرتان فيها الأعلى المرتان فيها مدينان عامرتان فيها الأعلى المرتان فيها المرتان فيها المرتان فيها الأعلى المرتان فيها الأعلى المرتان فيها الأعلى المرتان فيها المرت

### <u>ب- الزراعــة :</u>

من حلال الأوصاف السابقة لبلاد الشام التي دكرها الجعرافيون يتصبح بأن بلاد الشام التي دكرها الجعرافيون يتصبح بأن بلاد الشام تصلح لرزاعة محتلف أصداف الرزاعات ، ففي الجبال العالية يمكن زراعة أشجار الفاكهة التي تلاثم العداطق الباردة ، وفي مناطق السهول يمكس زراعية محتلف أصداف الصحيروات والحمصيات ، أما في المناطق شبة الجافة فيمكن زراعة الحبوب على احتلاف أبواعها والتي تعتمد في زراعتها على الأمطار ، أما في المناطق شبة الجافة فيمكن زراعية الحبوب على احتلاف أبواعها ، والتي تعتمد في زراعتها على الأمطار ، أما الأغوار فيمكن أن يسررع بها المتلاف أنواعها ، والتي تعتمد في زراعتها على الأمطار ، أما الأغوار فيمكن أن يسررع بها الأشجار التي تلائم المناطق الحارة مثل (المور ، البحيل ، قصب السكر وغيرها) ، اسخلك فقيد وجدت في بلاد الشام الكثير من الكروم والصياع والبسائين ، وقد أدى ذلك إلى قيام صدياعات

<sup>(1)</sup> سمى ، التجارة في بالله الشام حتى نهاية الحسر العباسي الأول ، مان 27

<sup>\*</sup> القدة - الأرس النصبة الطبية التربة ، الكريمة المنبث التي ليست بسبخة

<sup>(2)</sup> الإصطحري ، المسلك والمملك ، ص (43 – 48)

تعتمد في إنتاجها على المزروعات المحتلفة مثال صدناعة (الحماور والفواكة المجعدة ، والمستوجات الحريرية والقطبية) .

و بالدتيجة فإن حصوبة أراضي بالاد الشام سيؤدي إلى وجود الكثير من قطعان المواشي و الإبل التي تنتقل بين مراجها أو في المناطق الرراحية بعد جدي محاصيلها باستثناء النسائين ، وهذا سيؤدي كذلك إلى قيام صناعات تعتمد في مصادر ها الأولية على منتجات تلك الحيو اللات مثل الجلود ، ونسج الشعر و الصنوف و الوبر و الألبان وغيرها .

وقد كانت هذه الصنباعات والمنتجات الرراعية تتنقل مع القواقل التجارية المعادرة منس بلاد الشام بمحتلف الاتجاهات ، وذلك نسبب الطلب المستمر عليها في محتلف أقطار العلم القديم وحصوصاً الأقطار الواقعة على طريق الحرير والبخور .

# - أهم الزراعات في الله الشام ···

على العكس من المجتمعات الرراعية في بلاد الشام ، عد عدي البدوي بالاشتعال بمورد ثابت للررق يربطه بما ن لا يعادره طوال حياته ، ومن ثم انف الاغتعال بالرراعة ، فتركها لعيره ممن كان يعتبر هم عن من بعو العموريات وكبريات وكان سيده عن السدل بالمحراث والمهانة بالبقر والعر بالإبل والشجاعة بالحيل " فهو بدلك يكون قد فصل الصحراء بشكل كبيسر عن الرراعة وحياة المدن (۱) ويمكن أن يكون السبب وراه دلك هو عدم توفر عوامل الأمن التي يمكن أن تحمي المزارع والمراوع والمواشي ، لذلك هذا اقتصر ذلك على المرارع الصحيرة ، وبعكن دلك فيجب على المرارع في يكون صاحب نفود وعصيبية تؤمن له الحماية (2).

ويبدو أن توهر القوة والنعوذ والعصبية هي مسن الأسبياب التسي جعلست الغساسة حلال سكناهم هي منطقة حوران يشتغلون بالزراعة ، فأتشأوا لذلك المدن والسطياع<sup>(3)</sup>، ويبدو أن اشتعال الغساسة بالرراعة أمر مردّه إلى الحبرة السابقة لهم والتي يبدو أنها انتقلبت معهم وعبر أجيالهم المتلاحقة من الحبرات التي اكتسبوها من اشتغالهم بالرراعة فسي بلادهم قبل هجرتهم منها .

<sup>(1)</sup> علي ، النبات والقائمة والري عند العرب ، من (60) .

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، س(72–73) .

<sup>(3)</sup> سلم ، تاريخ العرب في عصار الجاطية ، من(240) .

يمكن تقسيم المزروعات في بالد الشام إلى:

#### 1- الأشجار المشرة:

و التي يمكن إدر اجها ضمن الأصناف النالية :

- أشجار العواكه (التعاج ، المشمش ، اللور ، الكرمه<sup>(1)</sup> ، الجــور (<sup>(1)</sup> الــسعرجل ، التــوت<sup>(3)</sup>،
   الرمان<sup>(4)</sup>، التين<sup>(5)</sup>، الخوخ<sup>(6)</sup>) .
- (1) الرمان : لم تكل أشجار الرمان في بالد الشام من الأهمية يحيث تتسافين الكسروم أو الريتون ، إلا أنه ومع كل ذلك فقد اشتهرت مناطق في يلاد الشام بجودة رمانها مشل بلدة حارم التي اشتهر رمانها يأته دون بدور (٢)، كذلك فقد اشتهرت بلدة ياسبوف مس أعمال بابلس بكثرة رمانها! أي كما رزع الرمان في مناطق أحرى مس السشام مشل العوطة قرب المسل ، شار ، السلط ، شيرر ، العوطة قرب المسلط ، شيرر ، عصقل (٩).

(2) التعاج : من المرزوعات الهامة في عالم الساد أن عا عوا و الواع محتلفة.

(3) المشمش: مرافع مربوع من من من الشرائد المشام (3) و لا رائمت ، وقد اشتهرت دمشق بانتاجه حتى قبل (مشمش جأق) (13).

متي ، تاريخ العرب ، من (46) .

<sup>(2)</sup> قرح ، أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ، ص (153) .

<sup>(3)</sup> أسعر ، الرراعة في سورية ، من (722) ،

<sup>(4)</sup> حسين ، الحياة الزراعية في بالله الشام في القرن الأول (هـــ) ، من (128).

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (5)

<sup>(6)</sup> الإدريسي ، ترشة المشتاق في لختراق الآفاق ، ج2 ، من (652) .

<sup>(7)</sup> حسين ، المرجع السابق ، من (128) .

<sup>(8)</sup> الصري ، ياترت ، معجم البلدان ، ج5 ، من (425)

<sup>(9)</sup> حبين ۽ المرجع السابق، من(128).

<sup>(10)</sup> فرح ، المرجع النبايق ، من (153)

<sup>(11)</sup> حتى المرجع السابق ، س(46) . أصغر ، المرجع السابق، سر(722-723)

<sup>-</sup> Cook, Cambridge ancient history, vol(10), p(400) (12)

<sup>(13)</sup> أبر شامة المقدسي ، الروضنين في احبار الدرائين التورية والمسلاحية ، جاء من 351 ،

- (4) المور : من المرروعات الهامة في بلاد الشام<sup>(1)</sup>، وقد اشتهرت الباقساء برر اعتسه فسي منطقة أدرج.
- (5) الكرمة: من أهم وأشهر المزروعات في بلاد الشام على الإطلاق، وتعتبر من الأشجار القديمة جدا في بلاد الشام والتي ندر على أهلها الأرباح الوفيرة، دخلت الكرمية في مساعة البنيد والخمر وقد كان يتم إنتاجه للتصدير من حيالل الكثير مين الميواني والأسواق والمحطات التجارية (1)، ومبيتم الحديث عن النبيد في بعد الصناعات الاحقا من هذا المصل .

ب- أشجار الحمضيات: مثل البرتقال ، الليمون وغير ها من الأصباف المشابهة .

جــ أشهار النقيل: امتار العديل الذي رارع حول دمشق بأنه من أجــود الأنــواع (3)، وقــد اشتهرت البلقاء برراعته في منطقة أريجا (4) وغر وأبله وقد صيبه شرها بأنه من أجود أنــواع التمور ، وكان يسمي المناه (3) أن و الوران وتماره لم كل مهمة كثيرا الأهل الجريسرة العربية بالدرجة نفسها النما حصل حدّل من الما السم و الساد و السنا في المناج الجريسرة العربية لهذا المحصول من غيام عن سرابه من بلاد الله

### 2- الحبوب :

اشتهرت بلاد الشام بإنتاج الكثير من المنتجات الرراعية وقد جاءت الحبوب على رأس تلك المنتجات جميعا ، ومن الحبوب بذكر (الشعير ، القمح (6)، الترمس ، الحلب، ، الكرسس، ، المال الكرسس، السمس، الأرز (9)، المحمس و الذره (8)، الشوفان ، العول ، العمص ، الأرز (9).

<sup>(1)</sup> خريسات ، البلغاء من الفتح الإسلامي حتى دياية القرن الثالث الهجري ، ص(54-55)

<sup>(2)</sup> هتي ۽ تاريخ العرب ۽ ص(46) ، أصغر ۽ الزراعة في سررية ۽ مص(722-723)،

<sup>(3)</sup> قرح ، نعيم ، أصواء على الصعاعة والتجارة في مدن بلاد الشام ، ص(153).

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (4)

<sup>(5)</sup> خريسات ، المرجع السابق ، من (54-55)

<sup>(6)</sup> جراد على، المصل في تاريخ العرب ، ج7 ، من(58-58)

<sup>(7)</sup> حسين ، الحياة الزراعية في بالله الشام في القرن الأول الهجري ، هر (123 -124)

<sup>(8)</sup> جراد على، المرجع السابق، ج7 ، مس(57)

<sup>(9)</sup> سلمى ، التجارة في بلاد الشام ، من (97).

لقد كانت الحبوب معروفة في بالا الشام مند العصور القديمة (1) والحبوب معردها الحب وهو الررع صعيراً كان أو كبيرا ، ويغال حبه مس بسر" أو مس شسعير (1) ويعتبر القصح من أهم أبواع الحبوب وذلك لأنه مصدر غداء هام يصدع منه الحبر ، ومس أسساء القصح (الحدطة ، الدقيق ، الذر) ، ويعتبر القمح غداء الطبقات العية في كل مس الجريس ة العربية وبلاد الشام (1) ، وقد اشتهرت البلغاء برراعة الحبوب وعلى الحصوص (عمان) التي غرفت بأبها معدن الحبوب والأبعام (1) وقد اشتهر من أهل البلغاء الدين كابوا يتاجروا بمحصول القصح تاجر يدعى (سيماه البلغاوي) والدي كان بالإصافة إلى عمله كتاجر يعمل شملنا في البلغاء وقد التقي الرسول (ص) وأسلم على يديه (5) كما كانت عوطة دمشق . سهل طب ، معرة مسعرين من أشهر مناطق رراعة الحبوب في الشام (6) ، كما كانت ترزع في (حوران ، الشية ، شسيرر ، من أشهر مناطق رراعة الحبوب في الشام (6) ، كما كانت ترزع في (حوران ، الشية ، شسيرر ، ما أشهر مناطق رراعة الحبوب في الشام (6) ، وبصر حمر ، ما مناطق بيات الأهبراء والمحارل لتحريبها تمهم سبعيد سحر و معيسرين ، علم بعد من ماذ المعربة الموبية هو عول بسعير ما مد سعون ما عدر من ماذ الشام (8).

#### 3- الزيتون :

اشتهرت بلاد الشام ومند العصور القديمة برراعة أشنجار الريتون (<sup>(9)</sup>، وقند اعتبار الريتون من أهم مرزوعاتها (<sup>(10)</sup>) ويوجد فيه بها أصناف محتلفة ، يصل حجم الحبة من بعنصنها

مصين ، الحياة الرزاعية في بالاد الشام في القرن الاول الهجري، مس(121).

<sup>(2)</sup> الربيدي ، تاج المروس ، ج2 ، من(221)،

<sup>(3)</sup> جوف علي ، المعصل ، ج7 ، ص(57)

<sup>(4)</sup> الحمري ، معجم البلدان ، ج4 ، ص(151)

 <sup>«</sup> سيماه البندوي او سيمويه ، كان مصراتها هدم المدينة بالتجارة فأسلم ، روى الطبراتي ... قال حبردي سيمويه ... قال رأيت النبي وسمعت من همه إلى الدي وحملت القمح من البلغاء إلى المدينة ... " الإسماية في نميسن المسماية ، ج3 ، من(237-238).

<sup>(5)</sup> خريسات ، البلغاء من الفتح الإسلامي ، مس(54)

<sup>(6)</sup> حسين ۽ المراجع السابق، من(123)،

<sup>(7)</sup> سلمى ، التجارة في بلاد الشام ، من(97-98)

<sup>(8)</sup> المائي ، أسراق المرب التجارية ، من (90) .

<sup>(9)</sup> سلمى ، المرجع السابق، مس(100).

<sup>(10)</sup> حتي ، تاريخ العرب ، سر(46)

حجم حبة الجور (1)، ومن المعلوم أن رراعة الزيتون منتشرة في أغلب أقصاء بسلاد السشام وبشكل كثيف (أدر ح (3) و وادي موسى (4)، ومن أشهر أملكن زراعته البلغاء في منطقة (أدر ح (3) و وادي موسى (4)، بابلس ، الجليل ، طرطوس ، اللادقية ، أبطلكيه ، إدليب ، حليب ، قسسرين ، ويوجد في عاسطين ريتون كله قديم من رامن الرومان (5)، وفي طرابلس ومدن السناحل حاصية عسمقلان وأرسوف وقيماريه (6).

وقد وصعب الثمالي الشام بأنها أكثر بلاد الله ريتوبا<sup>(7)</sup>، وقد بلع من صبحامة إنتاج بسلاد الشام من الريت و الريتون أن الحليمة الراشد الثاني عمر بن الحطاب (رصبي الله عنه) كان قد فرص الصريبة العينية على أهل الشام بالريت (8)، وكان الريت المنتج فيها يصنر علسي بطساق و اسع وسمّى بالركابي (9)، لأنه كان يحمل على الركائب إلى محتلف البلدان (10).

4- زراعات أغرى المنهرت بها علاد الشام .

بالإصنافة للزراعات الهمة ألى كالما مستراه في الأستمر والتشر**ت في أنحاء العلم** القليم ووصل بعضيم التي العسر عبر طراق الحرار والبحدر القد وجد فيها زراعات

أخرى هامة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :

أ- شجر التوت : وكان يررع ليتم تربية شرائق الحرير عليه (دودة الغر)(١٠٠).

ب- التوابسل: وقد كان يروع في أنهاء بالله الشام أنواع مختلفة منها مثل: الرعفران في

<sup>(1)</sup> أصفر ، الرراعة في سورية ، مس(722)،

<sup>(2)</sup> حسين ، الحياة الزراعية في بلاد الشام في القرن الارل الهجري ، هــ (125)

<sup>(3)</sup> خريسات ، البلغاء من الفتح الإسلامي ، من (55)

<sup>(4)</sup> الحمري ، معجم البلدان، ج5 ، من(346)

<sup>(5)</sup> حسين ۽ المراجع السابق، من(125)،

<sup>(6)</sup> سلمى ، المرجع السابق، مس(100).

<sup>(7)</sup> حسين ، المرجع السابق، من (125) .

<sup>(8)</sup> سلمي ، التجارة في بلاد الشلم ، من (101) .

<sup>(9)</sup> قصري ، لمعادر السابق ، ج3 ، ص (63) .

<sup>(10)</sup> حسين «المرجع السابق » من (125) .

<sup>(11)</sup> أسمر ، الزراعة في سورية ، س (722 723) .

جاديه و هي قرية من عمل البلقاء من أرض الشام و إليها يسبب الجادي و هو الرعور ان و الراوند الشامي في عمان (2).

- ح أشجار التين والعستق<sup>(5)</sup> والمور <sup>(4)</sup> وشجر النيل وقصف السكر <sup>(5)</sup> والحوح من دمشق<sup>(6)</sup>،
- د الحصار : ومنها الحس ، الشوم ، الحيار ، اللوبيا ، السحمل، وتسررع فلي غوطلة دمشق ، وسهل حلب ومعرة مصرين ، وقد اشتهرت عسقلان برراعة العجل الذي اعتبار نباتاً خاصاً يسوريا (٦).

هـ.- الورود و الماء الذي يصنع منها (ماء الورد) وقد حمل إلى الحجار و الهند و السند و الصين و - العواكه الجافة ؛ (الزبيب ، القطين<sup>(۱)</sup>، المشمش)<sup>(9)</sup>.

- الأفشاب : وقد اشتهرت جبال لبدل بانتاح أصداف ممتارة من الأحشاب وحصوصدا أحساب

الأرزء

هذه يعص الأمساف سشهور من السهر والتحوب والتحوار التي كانت تروع فسي بلاد الشام وما رالت ود شهرات سه وداسا عليها صباعات معلقة ساهمت فسي اردهسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام قبل وبعد الفتح الإسلامي .

#### و- الصفاعات :

لا بَدُ لأيّ بلد أو إقليم يتمتع بموقع جعرافي ممير أو أراص حصبة وموارد طبيعية عبية كبلاد الشام من أن تقوم به صماعات تعتمد في موادها الأولية على تلمك المستعمادر الطبيعيسة وبالتالي يصبح ذلك البلد سوقاً إنتاجيةً وتصديرية .

<sup>(6)</sup> الحمري سعجم البلدان ، ج2 ، من (92) ،

<sup>(2)</sup> خريسات ، البلقاء من الفتح الإسلامي ، من (55)

 <sup>(3)</sup> استعراء قرراعية في بالأد قلشاء ، ص (723-723) الإدريسي ، برهية قسشتق ، ح2 ،
 من (652) ،

<sup>(4)</sup> حتى ، تاريخ قعرب ، ص (46)

<sup>(5)</sup> خريسات ، المرجع السابق ، من (55)

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (6)

<sup>(7)</sup> حسين ، انحياة الرراعية في بالد الشام ، من (125)

Cook ,cambridge ancient history , vol (10) ,P (400) (8)

<sup>(9)</sup> سلمي ، فتجار ، في بلاد فشام ، حص(101).

عقد بشأت في بلاد الشام صداعات تعتمد على المنتجات الرراعية والحيوانية والمعادل ، فقد اشتهر الديد والخمر والعب والفواكه المجععة في بلاد العرب ، لدرجة أن الطلب عليه كال مرتفعا في الجريرة العربية ، حيث كان يجلب مع القوافل النجارية المنتقلة بين الجريرة العربية وبلاد الشام في فصل الصيف وبين الجريرة العربية واليمن في فصل الشتاء

ومن أشهر الصناعات في بالد الشام كانت :

#### a.i.a. a.i.a.

من الصبياعات الهامة في بلاد الشام كانت صبياعة المستوجات مثل يسبح الحرير السدي كانت تُصيعُ منه أليسة الملوك وكبار رجال الدين (1) وبسج الكتان في اللادفية والعديد من مسدن وينيفيا وقرى شمال فلسطين (2) أو الكتان العالص الذي كان يُصافُ اليه تُحياناً حيوط السدهب (3) ونسج الصبوف في دمثون وف كان يُصاف اليه تحيار حساور والأمسنة والأمسنة والأمسنة والملابس الحاصية برجار سبي في كان يسبح عسب حسين واعضة الرأس المصبوعة مس والملابس الحاصية برجار سبي في كان يسبح عسب حسين واعضة الرأس المصبوعة مس مادة مصبعوطة من الصوف أو حوير (1) والمستوجيد عصية والكان الحمر (7)وها يوع من الأعطية (4) والحيام الحاصية بشيوح القبائل (9 وكانت المنتجات السابقة تنتج في أماكن محتلفة في بلاد الشام منها و

لكتان : كان ينتج في (اللادقية والعديد من مدن فينوفيا وقرى شمال فلسطين) (10) ، وقد كان

<sup>(1)</sup> جرف علي ۽ المعمل ۽ ج(7) ۽ من(598)

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (2)

<sup>(3)</sup>جراد علي ، المرجع السابق ، ج(7) ، ص(598)

<sup>·</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (4)

<sup>(5)</sup> جراد على ، المرجع السابق ، ج(7) ، ص(598)

<sup>(6)</sup> سماب ، إيلاف قريش ، من(233)

<sup>(7)</sup> خريسات ، البلد، من الفتح الإسلامي ، صر(55) ؛ الأكلة الأغطية قال الدنمائي (وجعلد على قاربهم أكده) والواحد كثان الكسائي كان الشيء متزه وصافه من الشمس وباليه رد و أكله في نضمه أسره.

<sup>( 5)</sup> ابن منظور ۽ ثمال العرب ۽ ج ا عس (242 ) .

<sup>(9)</sup> جراد على ، المرجع السابق ، ج(7) ، مس(617)

<sup>-</sup> Hammond, op.cit. p(1031) (10)

الكتال من المحاصيل التي كانت ترزع مطيأ وقد انتشر بسبب شهرته في محتلف أتحاء العلم القديم (1)

الحرير : واحد من أهم سلم التجارة الشرقية (2) كان ينتج في ديروت وطبريا (3) وصديدا وسوريا (4) ، وعدفان وغرة و بعلك و حمص و طب و صور و دمشق (5) وقيساريه و بابلس و اللد (6) ، وقد اشتهر من الحرير النوع الذي يُسمى بالحرير الأرجواني (17).

لم يعرف على وجه الدقة تاريخ دحول الحرير إلى ملاد الشام . حيث كال إبتاجه ورز اعنه شجر النوت مقتصرا على ملاد الصبي في فترات ساعة ولم يكل يسمح بالحراح دودة القر أو نصائب النوت إلا بعد أن تم تهريبها من قبل إحدى ملكات الصبي التللي راست حسارح بلادها، إلا أنه يُرجَّح بأن الحرير كان قد دخل إلى المنطقة في يداية العرب الحسامس المسيلادي حوالي عام (19) أنه يد در در مرس حسور مسرح ورايم الأول (ق كام) باتضالا إجراءات أثب إلى لعنة ورايم المنظمة في يداية العرب الأول (ق كام) باتضالا المن أسرارا بالعة بماسيم سبيح الصبيح ورد حسور حرار ورايم المنظم الأمسر اللذي الحق أصرارا بالعة بماسيم سبيح الصبيح عدد ورد الى عاقباً أو يعود السبب فسي المن عدم رغبة الدويم البيوسيم على المنظم المنظم المنظم سوف يقومون بامداده بالمواد اللازمة الصباعة الحرير حتى لا يصبح على البيسريطيين بأنهم سوف يقومون بامداده بالمواد اللازمة الصباعة الحرير حتى لا يصبح على البيسريطيين الراما أن يقوموا بشراء الحرير من أعدائهم (العرس) أو من أي أناس آخرين و وأنهم قد تعلمسوا المناعة الحرير هي إحدى مراكز إنتاجه وتدعى (ميرندا/Serenda)، وأن بعص أسواع السدود المناعة الحريرة هي المدى المنود المنام الما على قيد الحياة من الهد المدود القدر) هي التي تنتج الحرير ، إلا أنه لا يمكن أن يتم إحصارها على قيد الحياة من الهد (دودة القسر) هي التي تنتج الحرير ، إلا أنه لا يمكن أن يتم إحصارها على قيد الحياة من الهد

أصعر ، الرراعة في سورية ، من(722-723)

<sup>(5)</sup> سعاب ، إيلاف قريش ، من ( 100)

<sup>-</sup> Browning, Justiman and Theodora, p(242) (3)

Kazdhan, Oxford Dictionary Byzantine, p (1896-1898.) (4)

<sup>-</sup> Kazdhan, op.cit, p (1896-1898 ) (6)

<sup>-</sup> Cook, Cambridge ancient history, p(400) (7)

سبب بعد المسافة إلا أنهم سوف يفرمون بإحصار بيوصها التي تعتبر سهلة النمو ، حيث أنها 
تتعدى على أور اق شجر التوت ، ومعد أن قاموا بإحصار تلك البيوص ، فقد ابتدأت صحاعة 
الحرير في الإمبراطورية البيربطية ، وفي سعة (540م) وبعد انتهاء الحروب الفارسية الثانية 
توقف استير اد الحرير من بيروت وطبريا وبغيت المصافع تحت سيطرة الدولة ، فقد قام وريسر 
المالية في الإمبراطورية البيربطية ويدعى (بيتر باريسيميس) بطرد التجار والمصصفين لمسادة 
الحرير ، جيث بدأ بترويد الأسواق بالحرير من مصابع الدولة (التابعة للإمبراطورية) ، إلا أنه 
سرعان ما استولى على العديد من المصافع الحاصة مع عمال الحرير الموجدونين بها وقام 
بتشغيلها لحساب الدولة ،

#### الصناعات الغذائية :

تعتبر صداعة المساوحات ، السب في شد يمكن المكار عدد عدد المساوحات ، السب في شدر به الأهداء عدد المساوحات ، السب في شدر به الأهداء عدد عدد المساوحات في بسلاد المشام دول غير ها باهتمام البوم ببيارون الفنيح دون في مدد نفر ي مدد نفر ي شنح في المنطقة .

ومن الصناعات العدائية المنتجة في بلاد الشام والتي كانت موضع اهتمام العسرب فسي الجريرة العربية (الحمور ، الطحين ، الحبوب على احستلاف أنواعها ، الريست الريسون ، السكر ، الربيب) ، وقد كانت القوافل التجارية تحمل هذه السلع في طريق عودتها مس بسلاد الشام (رحلة الصيف) ، وقد ذلت الحفريات التي قامت بها دائرة الأثار العلمة على وجود الكثير من معاصر إما الريتون أو العبب في مناطق محتلفة من الأردن مثل رغر ومأب().

# مناعة الأسلحة والمعلان:

اشتهرت بلاد الشام في صداعة الأسلحة وحصوصاً السيوف والتي تميرت بها المطقعة الجدوبية من البلقاء وذلك لتوفر معن الحديد<sup>(2)</sup> والدحاس حيث اشتهرت يسلاد السشام بجدودة

<sup>(1)</sup> أساس ، الرراعة في سررية ، سر(22 ·723)

<sup>(2)</sup> خريسات ، البلقاء من الفتح الإسلامي ، من (55)

حديدها ، وقد قامت على هذه المعادل صناعات حربية مثل (النسيوف ، الحدود ، النسهام ، وقد قامت على هذه الصناعات في الجر ، الجنوبي من بلاد الشام مثل :

أ مشارف: قرية من قرى النافاء وهي تقع اليوم صمن محافظة الكرك في جسوب الأردن، اليها تنتسب السيوف المشرفية ونها التفى الجيش الإسلامي في غروة مؤتة مع جموع الروم (أ)، ويذكر (فيليب حتى) أن الحصول على السيوف المشرفية من الأسناب التي كانت وراء غسروة مؤتة (أ).

ب- مؤنة : قرية من قرى البلغاء في حدود الشام ، وقبل مؤنة من مشارف الشام ، وبها كانت تطبع السيوف وقد نصبت إليها(4)، وفي دلك قال كُثير عزة :

إذا الداس ساموكم من الأمر حطية لها حطية فيها السمام المثميل أبسى الليه للشياري عليه كنيه حروب كنيه حروب الشراء : وهي من راضي شده ، بها بلبت السوعا شروب أباد العرب قديما وحديثالا المراه كثير من الشعراء في أشعارهم :-

ومطرداً من تسج داود محكماً.

منقائح بمنزى أخلمنتها قيرنها

وقد كانت القوافل التجارية العائدة من الشام تجلب معها من أنسواع الأسطحة (السميوف، التروس ، رؤوس الحراب ، والرماح) وذلك مقابل ما كانت تحمله للشام من بصائع<sup>(7)</sup>.

ومن الصناعات التي تدخل بها المعادن كانت صناعة الموازين والمكاييل والشبابيك والأقعال وأقداح الشراب وغيرها.

<sup>(1)</sup> حتى ، تاريخ العرب ، ص(203)

<sup>(2)</sup> الحمري ، معجم البلدان ، ج(5) ، مس(131)

<sup>(3)</sup> حتى ، المرجع السابق، من(203)

<sup>(4)</sup> الصري ، المرجع السابق، ج(5) ، من(220) .

<sup>(5)</sup> خريسات ، البلقاء من الفتح الإسلامي ، من (55)

<sup>(6)</sup> الصري ، معجم البلدال، جا ، سن (441) .

<sup>(7)</sup> سطب ، إبلاف قريش ، من (236 - 237)

### 4. صناعات أخرى:

إلى جانب الصداعات الدابقة وجدت هدائك أتسواع أحسري مس السصداعات فسي بلاد الشام منها :

أ صداعة الرجاح : من الصداعات المشهورة بالشام ، كانت صداعة الرجاح الشبتهرت بله دمشق ، وقد حمل الزجاح والأواني الرجاجية إلى بيرنطة ، وقد الشهرت بلاد الشام أيسصا بصداعة المرايا والعداديل ، ومن أشهر مراكز إبتاح الرجاح كانت مديسة حلسب ، وبيست المقدس (1)، وصيدا(2).

ب- صداعة الجلود و الاتجار بها : عظرا لكون العائل العربية في بلاد الشام و الجريرة العربية كانت تهتم بتربية الماشية هانه لا يد وأن تتعامل يجلود تلك المو اشي بعد ديجها سواه لتستحدمها هي أو من أجل الاتجار ابها ووقد كان الأدم من أهم ما ادرات قدريش ، وكان يستحدم كهدايا شبيا مسوب ورعماء الهما .

يستحدم كهدايا شبيا مسوب ورعماء الهما .

ج- زيت الزيتون : والورمن اهم حاصالات بلاد الشام الرواعية وقد ورد الحديث عنه سابقاً عند

د- الرحام: من المواد التي تستحدم في أعمال البداء ، وقد كان يستم إنتاجه على المساحل العلى طبيعاً.
 العلىمطوبي و اللبنائي<sup>(4)</sup>.

هـــ صناعة الطولدين : اشتهرت البلقاء بصناعة الطولدين ، وقد ساعنت وافرة المياه علمى انتماش هذه الصناعة (المولدين) يمديرها التماش هذه الصناعة (المولدين) يمديرها الماء (6).

# (د) التجارة:

أدى تطور الصناعة في مدن الإمبراطورية البيرنطية الشرقية ، ويخاصنة مدن مصر

الحديث عن الأشجار في بالد الشام ،

<sup>(1)</sup> سلمي ، التجارة في بلاد الشلم ، من(106~ 108)

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary (2)

<sup>(3)</sup> سحاب ، إيلاف قريش ، ص(235) ، جواد على، المصل ، ج(7) ، ص(305)

<sup>-</sup> Hammond, Oxford Classical Dictionary, p(1031) (4)

<sup>(5)</sup> خريسات ، البلغاء من الفتح الإسلامي ، من (55)

<sup>(6)</sup> العموي ، معجم البلدان ، ج5 ، من(131)

وبلاد الشام إلى اردياد النشاط التجاري فيها ، الأمر الدي أدى از دهار المصماعة فلم تلك المدن ، إصنافة إلى امتداد حطوط التجارة من المنواحل الجنوبية والــشرقية للبحــر المتوسـط لنتوعل شرقاً هي أعماق قارة اسيا وشمالا بانجاه الاراصبي البيرمطية (حارح والايسة سموريا) وجبوبا حتى اليمن ، في أقصني جبوب غرب الجريرة العربية ، وقد كاتبت هده الحطوط تحصم لسيطرة شعوب محتلفة مثل (اليوبان ، السوريون ، العرس ، السند ، الأثراك ، الهبود ، المنينيون ، العرب) هذا إذا علمنا بأن الحطوط في مبطقة أسيا الصنعري وبلاد النشام وشسمال بلاد ما بين النهرين تخصم للسوطرة والنعود البيريطي ، وقد كانت مدن بلاد الشام من المراكس التجارية والصداعية الهامة للنجارة العالمية في ذلك الوقت ، هذ كانت إنطاكية العاصمة المناحلية لسوريا فقد امتارت بنشاط تجاري واسع ، ومن المراكر التجارية الهامة في بلاد السشام أيسمنا كانك (مديدا ، مدور || بير وكب ماراتية ، أنطاكية م اللادنية)(١٠ الدرَّقِر ة العربية السي مسمر مرور ا بالبلقاء وفلسطيلي ، وقد كان يعمر منها (صراق مدرس) قال يا كاللج يبدأ من دمشق ليصل في مهايته إلى طريق القوائل عجر ٢٠٠٠ عدمه ص وسعه وحموب سبه ، لهريزة العربية وقد أبسدي القادة البير بطيون عناية حاصة في التجارة من حلال اهتمامهم بالطريق التجاري الواصل بسين أيله وتدمر (\*)، وقد ساهم الموقع الجعرافي الممير البلاد الشام في جعلها محطة تجارية هامة على طرق التجارة الدولية في ذلك الوقت ، فهي تقع في نقطة متوسطة بين الشرق والعرب ، حيث تعتبر موانئ الساحل الشرقي للبحر المتوسط المحطة البهائية للقواقسل القادمسة عبسر طريسق الحرير من أواسط قارة أسيا ، والقائمة عبر طريق البحور من بلاد اليمن وللمسوالين الجنوبيسة للجريرة العربية ، وقد كانت هذه المواتئ إصافة لكونها مكانا التبادل التجاري تعتبس مركسراً للتبادل الثقافي بين العرب وغير هم من الشعوب (٩)، إلا أنَّه وجد هناك عندة عوامسل سناهمت مساهمة هاعلة هي ازدهار التجارة في بلاد الشام ، ومن هذه العوامل :

ا طرق التجارة : ارتبطت بالد الشام مع المناطق المجاورة بشبكة من السطرق البريسة

<sup>(1)</sup> قرح ، تعيم ، أضواء على الصفاعة والقبارة في مدن بالله الشام ، من (148)

<sup>(2)</sup> خريسات ، تاريخ الاردن ، ص(55).

<sup>(3)</sup> يحيى ، لمرب في المسور القيمة ، من(316)

<sup>(4)</sup> يعيى ، قمرجع قسابق ، سر(306-307)

(داحلية وحارجية) والطرق البحرية ومن أهم هذه الطرق وأشهر ها على الإطلاق كانت

أ- طريق الحرير: وهو طريق تجاري عظيم نقلت من حالله إحدى أهم السلم التجارية التي كانت محط اهتمام الأغياء والأسر الحاكمة والتجار في أوروبا وهده المسلمة هي (الحرير)<sup>(1)</sup>، وقد كان هذا الطريق هو طريق الاتصال بين البحر المتوسط والصين<sup>(2)</sup>، ويرجع استعماله إلى القربين الأول والثاني للميلاد<sup>(3)</sup>، ويعتبر طريق الحرير إصافة إلى صفته التجارية من أهم شرايين التواصل بين الحصارات الواقعة عليه<sup>(4)</sup>.

يبدأ طريق الحرير من وادي (هوانجهو) شمال العنبين ثمّ يتعرع بعد ذلك إلى فسر عين أحدهما يتجه إلى هصبة سنكايج ويمرّ بيلاد شرش وحوتان وكشعر ، والعرع الثاني يتجه إلى الشمال ومنه يمين عبر ممر ربجاريا الذي بمحصر ينين جبنال تينان شنان ، ثنم يعبود الفرعان للالثقاء من جايد عندجوفد ، ويواصل يعه ذلك امتداده عن واحات الصعد (سمرقد ويحارى) ، ومنها يتج في نحرى وسيه في مر ، و من فيد حرال (بمنينة بينمابور) ثم يتابع مميزه حتى الري ثم هر ان ومنها إلى بعداد ثم يتفرع إلى قي عين يتجنه الأول نحبو الموصل باتجاه القسطنطينية والثاني عبر العرات إلى جسر منبح ثم منبح ومنهنا إلى حلب فانطاكية المحطة النهائية على مناحل البحر المتوسط(5).

وتعتبر بلاد الشام المرحلة النهائية من مراحل طريق الحرير ، ومن أهم محطاته بها البتراء والتي تعتبر حصن طبيعي يشكله وادي صبق تحتمي به القواقل بعد عبور المصحراء ، حيث تتقاطع عندها طرق التجارة إصافة إلى قربها من ميناء قيله (العقبة) عند الرأس المشمالي لحليج العقبة على البحر الأحمر ، ومنها كانت تتطلق القوافل إلى مسواحل البحر المتوسيط وإلى غرة ومصر<sup>(6)</sup>، ومن السلم التي كلن يحملها التجار على هذا الطريق (حشب الصنبار ،

<sup>(1)</sup> حتى ، تاريخ العرب ، من(412)

<sup>(2)</sup> يرين ، طريق الحرير ، من(13)...

<sup>(3)</sup> سلمي ، فتجارة في بلاد الشام ، ص(35) أيرين ، المرجع السابق ، ص(13)

<sup>-</sup> Tadao, Significance of Silk Road, p(1) (4)

<sup>(5)</sup> سلمي ۽ المرجع السابق ۽ من(35-37).

<sup>(6)</sup> أبرين ، المرجع السابق ، من (46-47)

العلقل الطويل (1)، الورق ، الطباعة ، الحرير ، أصنفاف النورود ، العواكمة (1) وقد كاست البصائع على هذا الطريق تحمل على قوافل متعدة تقوم كلّ منها بإيصال البصائع إلى نقطة معينة وذلك بالتناوب(3).

# ا- طريق البحور /1 :

و هو طريق ينطلق من اليمن باتجاه الشمال بمحاداة البحر الأحمر وكانت محطته البهائية هي منطقة سوريا و الموانئ الشرقية للبحر المتوسط<sup>(1)</sup>، ويعتبر طريق البحر طريسة قوافسا داجلي عطيم يبدأ من جنوب الجريرة العربية قاطعا إيّاها شمالاً حتى دمشق ، ثم يتسابع سميره شمالا ليصل إلى حلب و أنطاكيه<sup>(7)</sup>.

#### 2- طريق البحور /2:

طريق تنطلق إلى تمنع عبن العدود الشمالية لسطقة بنياً ثم الى مكة التي كانت إحسدى معطات القوافل ومركا الحدري هام ثد شمالا لهي (ديدان المعمد) ما لي مدين شم إلى أيلسه (العقبة) ومن ثم إلى المواد ومن هناك خارج من عواض حدما بالمساه شدمالا إلى تسدمر والأخر يتجه إلى غزة على الساحل الظلمطيني (١٠).

# 3- الطريق من مكة إلى فاسطين (التبوكية) :

وهي الطريق التي كانت نتطلق من مكة باتجاء فلسنطين وهسي تمسر بسالقرب مس المدينة المنورة وكان المسافرون يملكونها للسعر من مكة إلى المدينة ثم إلى بالاد السشام وهسي تمر هي مكة وحيير وتيماء وتعبر غرب دومة الجندل إلى وادى السرحان حتى بصبرى (8).

Miller, Space Trade, pp(148-149) (1)

<sup>(2)</sup> أيرين ، طريق الحرير ، من(14).

<sup>(3)</sup> حتى ، فيليب ، تاريخ العرب ، من(412)

<sup>(4)</sup> يحيى ، العرب في العصاور القديمة ، ص(314)

<sup>(5)</sup> يُرين ، المرجع السابق ، (47 ).

<sup>(6)</sup> يحيى ، قمرجع السابق ، من(314)

<sup>(7)</sup> يحيى ، المرجع السابق ، سن(14)

<sup>(8)</sup> سخاب ، إيلاف قريش ، من(14).

4 طريق عرصي يمتد في أقصى شمال شبه الجريرة العربية وهي تشكل امتداداً صحر اوياً لطريق تجاري بيداً من الرمادي على بهر العرات ويسير بمحاداة النهر حتى ماري بالقرب من منطقة (أبو كمال) على بهر العرات ثم تعند غربا إلى تدمر ومن هنك تمتد إلى حمص ثم إلى الموافئ العيبيقية ثم بمشق(1)، التي أصبحت بسبب موقعها ووفرة الميناه فيهنا قلب شنبكة المواصلات في بلاد الشام حيث تلتفي فيها الطرق الطوابية والعرصية القادمة من داخيل بنبلاد الشام أو من حارجها(1)، ومن دمشق تتجه الطريق إلى فلسطين ، وقد ساهمت تدمر في إقرار الأمن على هذه الطريق التي كانت مهددة بشكل شبه دائم يسبب غارات العائل النبوية عليها(1)

من أشهر طرق التجارة في بالاد الشام ، كان قد أصر بينائسه الإمبر اطلبور الرومساني الراجان في القرن الثاني مستميل (1:10 م 1:11) ؛ هو رصل من مسلمة تسدمر فلي أقلمين المعنى ال

اعتبرت طريق تراجل وما تعرع عنها من طرق الفاعدة الأساسية لمجموعة الطرق القديمة والحديثة في المنطقة بما في ذلك طريق الحج الشامي.

وقد وصف الأستاد صالح درانكه طريق تراجال من حسال بحث، الميداني حسال حديثه عن طريق الحج الشامي بما يمكن تلحيصه بما يلي :

<sup>(1)</sup> يحيى ، قعرب في قعصور القديمة ، من(343)

<sup>(2)</sup> در دكة ، طريق الحج الشامي ، ص(54)

<sup>(3)</sup> يعيى ، فرجع النابق، من(323).

<sup>(4)</sup> نص المرجع، س(314-315)

<sup>(5)</sup> درفكة ، قمرجع قسابق ، سر(55-51).

- أ طريق مرصوف بالحجارة مما يسهل مرور العربات عليله بحيات الا تعلور عجلاتها
   بالرمال أو الطين ،
- ب الطريق مصمم للسير عليه ماتجاهين الأمر الذي يسهل مدرور قدافلتين بدهس الاتجداء
   أو باتجاهين متعلكسين دون أن يحدث از دجام على الطريق .

الطريق معصول من الوسط بما يمكن أن يسمى اليوم بالجريرة الوسطية مصا يستها مرور العوافل وحصوصنا الجمال المحملة دون أي احتكاك بينها الله والصورة المرفقة توصلت نلك عدد كانت صفات الطريق أما محطاته أو امتداده فهو يمتد من شمال سوريا إلى مديسة دمشق (2) ثم يمتك إلى أصرى حيث يحرج من البواية العربية لها ليتغرع إلى فرعين .

إ- فرغ يتجه غربا إلى (درعا - جرش) من الرمثا - حربة كبر - وادي وران - لكوم - حول ثعرة عصفور من و بي عصفور - حربه مصدن الرود - المعركةين - وادي السدير - جرش من البوابة الشمالية
 عصب ندر موب المحرفة عصن وسه دي موب ثد لسره عدى يحق إلى أيله (العقبة) على الرأس الشمالي للبحر الأحمر (1).

#### الشروط الواجب توقرها في طرق التجارة :

لا يعتبر كل طريق تسلكه القوافل التجارية طريقا تجاريا بالمعنى المصحيح ، فهسك شروط يجب أن تتوفر هي دلك الطريق ، تؤدي في مجموعها إلى اعتصاده كطريك تجاري داحلي أو حارجي ، وهذه الشروط هي :

أ توفر المياه العدية لترويد القوافل بالمياه اللارمة ، ويمكن تسوفر هده الميساه مس حسال الأبار ، اليدابيع ، البحيرات ، الأنهار ، البرك ، أدابيب المياه العجارية) التسي كاست قد استخدمت من قبل الأتباط ،

 <sup>(1)</sup>درائكة ، طريق النج الشامي ، صر(56) والعلمق ( ) العرفق بيين صورة لعفظع منان الطريسق دوصنت وصف الأستاد الدرائكة للطريق.

<sup>(2)</sup> سلمى ، التجارة في بلاد الشام ، سن(31)

<sup>(3)</sup> سلمي ، المرجع السابق ، ص(31). درانكة ، المصدر السابق ، ص(57-66)

- ب ابتعاد الطريق على المناطق الجبلية الصحرية السمهيل النتف ل والحركة وشوفر الأمس الأل احتمالية احتفاء قطاع الطرق بين الصحور والردة .
- ع توهر الحصول والقلاع والمواقع المحمية وذلك لحملية القوافسل مس الهجمسات المعاجفسة من قطّاع الطرق أو القبائل الواقعة حول الطريق مثل (حلب ، الكرك ، دمشق ، حمسص ، عسقلال ، صور ، الحداصرة على سيف الصحراء)(1)، حيث أن عدم شوهر عامسل الأمس بسبب الحروب البير بعطية الفارسية في أو ثل العرل السلاس الميلادي في عهسد الإمبراطسور أنستنسيوس (491م-515م) كان من الأسياب التي أثبت إلى تحسول طريسق التجسارة مس شرق الجريرة العربية إلى غربها ، ذلك أن الطريق في الجرء الشرقي من الجريرة العربيسة كانت هذف الهجمات التي كانت تستهدف بشكل خاص محطات القوافل(2).

كما أنه وبسبب مصحرات الأملية على كالب عدم عند عدم كالى يستم تجميل أكبسر عدد من الإبل في قافل و حده حاصه الأكبس العمل الله وكال يراقتها عدد كبيسرا مس الحراس ليقوموا بواجب الحملية من فتم ع أدمراق المسل بنظام القوافل التي كانت تقوم بحماية نفسها الإسافة إلى استرضاء كبار سادات القبائل ودلك للحصول على حمايتهم صمن أراضيهم (3).

د- وجود الحمامات والعادق أو الحامات والتي كانت تقوم بتقديم حدمات الاستراحة للقوافيال
 والمبيت للمرافقين عند الحاجة .

هـــ الأحلاف التجارية التي تعتبر أهم الشروط جميعاً حيث أنه عند عدم توفر هــا فإسـه لـس يتوفر الأس للقوافل ومن أشهر هذه الأحلاف كان حلف (الإبلاف) بين قريش والإمبر اطور يــة البير بطية و القبائل الواقعة على طريقي تجارتها باتجاه الشام واليس (1) ، وقد كانت هذه الاحلاف تعتبر اتفاقيات امنيه تجاريه بين القبائل الهدف منها هو الحفاظ على امن القوافل التجارية التــاء عبور ها في اراضي القبائل الداحلة في تلك الاحلاف وقد كانت هذه العبائل تحمل في نفس الوقت

<sup>(1)</sup> سلمى ، التجارة في بلاد الشام ، من(30 -34)

<sup>(2)</sup> سحاب ، يالاف قريش ، من (193-194) ، بيغوليفسكيا ، الغرب على خدود بيرنطة ، من (260) ـ

<sup>(3)</sup> جراد على، المصل ، ج7 ، س(319 -320)

<sup>(4)</sup> سلمي ، المرجع السابق ، من (30 34)، المريد من المطومات انظر فكتور سحاب ، إبلاف قريش

بعص السلع التي ترغب الفنائل في بيعها فكان التجار يقومون ببيع تلك السلع في الاسواق التي يقصدونها مقابل خدات الحماية التي تقدمها الفائل لهم ولقواقلهم ، وبدلك كانت الشروط السمايةة للطرق من عوامل اردهار التجارة الداخلية والحارجية في بلاد الشام والجريرة العربيسة وقد أثبت إلى انتعاش حركة المستعربين والفوافل على الطرق التجارية والتي قدمت حسدمات كثيسرة للنولة الديرنطية في الشام والوافل والعائل العربية في الجريرة العربية ومن هذه الحدمات

- إ-- حماية القواظ التجارية وطنالي حماية مصالح الدولة الرومانية ومن بعدها البير بطية والقبائل
   العربية داخل وخارج بالاد الشام وكل من يستخدم تلك الطرق .
- 2- تسهيل انتقال الجيوش مما يساهم هي نشر الأس في محتلف معاطق الإمبر اطورية البير بطية
   وبالتالي منع أي تمرد أو ثورة يمكن أن تقع .

ليس من المعطق أن يقتصر التبدل التجاري بين بالله الشام والجريسرة العربيسة على محطات القوافل أو الموانئ البحرية فقط ، بل لقد أقام العسرب أسبواقاً موسمية ، تقسمندها القوافل من داخل وحارج الجريرة العربية وبالله الشام ، وبعض هذه الأسواق كسان يقسام فسي محطة معينة من محطات القوافل أو في أحد الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط .

ومن أشهر هذه الأسواق والتي صنريت شنهرتها هني العنصير الجناهلي والعنبصير الإسلامي ما يلي :

ا- درمة الجندل (الجرف حالياً) أو دوماء الجندل<sup>(2)</sup>:

بلاً يقع في نقطة متوسطة بين الشام والحليج العربي والمدينة على ستصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة (3)، ورد دكر ها في نص أكدي كإحدى المدن التي استولى عليها

<sup>(1)</sup> درفكة ، طريق الحج الشامي ، مس(57)

<sup>(2)</sup> الملى ، أسراق المرب التجارية ، من (47 52).

<sup>(3)</sup> النصوي ، معيم البادل ، ج5 ، حال(38) ، الأفعاني ، النواق الغرب ، حال(231) ، ينجى ، الغرب فنني العصور العديمة ، حال(322 ، 384)

سحريب الملك الأشوري (704 80قـم)(1) وكانت محطة هامة من محطات القواقــل التــي ترود المسافر بما يحتاجه من الماء والعداء(2)، وكان يُقام بها سوق تجاري هو أول سوق يقــام في العام بعد انفصاء الأشهر الخرام ويكون موعدها في أول ربيع الأول وحتى منصفه ، وقــد كانت السوق لكنانه من كلب أو لعسان(3)، كانت قبائل العرب نترلها في أول يــوم مــن ربيــع الأول للبيع والشراء ، وكان البيع فيها يتم بالحصاة(4)، ويمكـن أن يكـون الــسب فــي دلــك هو اجتماع أعداد كبيرة من الرجال لشراء السلعة الواجدة فأيهم رصني بالسعر رمى حجر (5)

كانت سوق دومة الجدل تخصيع لإشراف أمراء من العرب وكان رؤسياتها إمييا ميس كلب أو من غيبان (حسب القبيلة المسبطرة على السوق)، وكانت السيطرة فيهيا حسال فتسرة العقاد السوق إما للملك أكبدر العبادي من السكون أو الملك قبافة الكليسي ، وكاست السيطرة تتم بأن يتحاجبا فأيهما عند صحيح عن يلفي عدم بركه و فسوق عدم بها منا ينشاء 66، فسإدا كانت العلبة للسكون وكان كبير مسيصر كان يقوم برعيه سيدس قبلي اليسوم الأول وكاست السوق تدوم إلى منتصب الشهر عبايا إذا كان قبافة الكلبي هو المسبط فكانست السعوق تسدوم إلى آخر الشهر 70 .

أما العشور عكانت تجبى لصالح الملك المسيطر على السوق (المرم) أجل تأمين الحماية للقوافل التجارية عقد كان التجار القلامون إلى السوق وتجبيا العمليات السلب أو المهسب يلجئسون إلى حماية القبائل القاطعة على الطريق التي يريدون عبورها ، إلا تجار قريش ، فلسم يكونسوا

<sup>(1)</sup> يحيى ، العرب في المصور القديمة ، من(322)

<sup>(2)</sup> جراد على، المعسل ، ج(7) ، س(373)

<sup>(3)</sup> سماب ، أيلاف قريش ، من(284) ، اليعقربي ، تاريخ اليعقربي ، ج1 ، من(270)

<sup>(4)</sup> الأففائي ، أسراق العرب ، من(236) ، البعدادي ، المحبر ، من(266)

<sup>(5)</sup> سجاب ، المرجع السابق، من(284)

<sup>(6)</sup> البندادي ، المرجع السابق ، س (263)

<sup>(7)</sup> جراد على، المصل ، ج(7) ، من(372).

<sup>(8)</sup> البندادي ، المرجع السابق ، س(263) ، جواد علي، المرجع السابق، ج(7) ، س(372).

يلجئوا الأحدر والسبب في ذلك حلف الإيلاف الذي كان يؤمن الحماية لهم ولتجارتهم مع الفبائل تحالفت مع قريش بموجيه(1).

ومن السلع التي كانت تباع في هذه السوق كانت (الله ، المهر ، السلان ، العقيسق اليمني ، العطور ، الدهب ، العاح ، حثث الأسوس ، الرقيسق ، العمسح المسطري)(?)، ومس العادات السيئة التي كانت تُعارسٌ في السوق كانت عادة النعاء من قبل الإماء العائسدات لقبيلسة كلب اللواتي كن يجبرن على ذلك مقابل أجوز كانوا باحدونها(أ)، وكانت العسسور بجبسي فسي السوق لصالح الملك الذي يُسيطر عليها في عام العقادها(أ) ، وكان لا يتم في السسوق بيسع و لا شراء إلا بإدن الملك المسيطر عليها في عام العقادها(أ) ، وكان لا يتم في السسوق بيسع الملسك كان الشراء في السوق بيداً بعد أن يبيع الملسك كل شيء يريد بيعه(أ).

- سوق دير أيوب :

دير أيوب: قرمه حوران من بو ددي بمسق راعد البيد كالمسكل النبي أيوب عليمه السلام<sup>(6)</sup>، وهي شمالي بصراى وعرب الراعات (الراعات) وسع ماء ، وسوقها هو أول أسواق الشام قياما ، وقد كاست القبائل بعد أن تنتهلي مس أسواقها وتعود منها تنظم قواطها استعدادا السعر إلى الشام<sup>(7)</sup>، وكانت قريش تقصدها بقواطها ، وكانت هذه السوق تحت السيطرة البير بطية (الأ)، حيث كانت الدولة البير بطية قد وصبحت ما يمكل أن يُسمى بالتعليمات للأسواق منها :

أ- إنجاز المعاملات التجارية مع العرب على العدود السورية .

ب- تحديد عدد التجار في المدن السورية .

الملى ، أسراق المرب التجارية ، من (47-52) .

<sup>(2)</sup> سحاب ۽ ايلاف قريش، من(384)

<sup>(3)</sup> جراد على، المصل ، ج(7) ، س(372)،

<sup>(4)</sup> البندادي ، المحير ، من (263 -264) ، جراد على، المرجع السابق ، ج(7) ، من (372).

<sup>(5)</sup> البغدادي ، المرجع السابق ، مس(264)

<sup>(6)</sup> قصري ، معجم البلدان ، ج(2) ، ص(499) .

<sup>(7)</sup> الأفعالي ، أسراق العرب، سن (362)

<sup>(8)</sup> سعاب ۽ ايلاف قريش ۽ سر(389).

- ج وضع أي شخص غريب يدخل الأراضي البيز نطية تحت المراقبة (١).
- د إلرام النجار الواقدين بالمرور عبر مراكر تجارية محصصة يشرف عليها موطعون ماليون
   والسبب وراء ذلك هو جباية الصرائب وحماية الاحتكارات التجارية (2).

# - سوق يصري ":

بصرى: هي عاصمة حور ان ومن أكبر مدن الشام قبل الإسلام وقد السنتهرت في العصر الجاهلي أكثر من بعشق والسند هي ذلك أنها كانت محطة للتجار القادمين من الهبيد والجبشة واليمن (نجار طريق اليجور)، وكانت على درجة كبيرة من العطمية أيسام الروميان حيث أنها كانت مسقط رأس الإمبر اطور الرومياني (فيليسب العربسي) السدي تسولي الحكيم سنة (244م) والذي يعود أصله إلى منطقة حوران.

وبسبب أهميتها كمحصه دو در كري ده عمل الرومان و سر عليون من بعدهم عليي تحصيبها وجعلوا فيها حاسب دوره عود بعر قبه حركتات عدال الصبحراء وصد هجماتهم عن بلاد الشاء ، ، كدت مصروفه حد من ديل حرر فريس أ

كانت تقوم بعد سوق دير أيوب ولم يكن لها مدة محدودة بل كأنت مدتها تتاسب مع مسا قطعته القوافل من مسافة والزمن الدي قصنته حتى وصلت إليها .

وقد اشتهرت بصورى كسوق تجاري بنوعين من السلع هما من أهم السلع التي كانت مطلوبة هي جزيرة العرب وهما :

- السيوف المشرعية والسيوف البصروية .
- 2- الخمور التي كانت تصمع بها ، وفي ذلك يقول الشاعر :-

ها الليوه مقيدرة ردف اميز حرة الرحسل و غيزة على جدة مرقوعة النيل و الكهيل<sup>(4)</sup>

سينعة راح مشيعتها إبليوه

تزودها من أهل بصييري وغيزة

- (1) سلم ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، من (385) ، سحاب ، إبلاف قريش ، من (214)
  - (2) سحاب ، قمرجع فسابق، من(214)
  - أنظر ، الألمائي ، أسراق العرب ، سن(365 وما يعدما).
  - (3) الأنطقي ، أسراق العرب ، مس(364-366) ، سلم ، المرجع السابق ، مس(358)
    - (4) الأقعاني ، المرجع السابق ، سر(370 371).

كان العساسية يقومون على هذه السوق والسبب في ذلك يعود إلى أنها تقع صمى منطقة سيطراتهم عاجيث كانوا يجبون الصرائب للبيز تطبين.

# - سوق أذرعات (درعا):

أدر عات : بلدّ بالشام قرب البلقاء (اسمها اليوم درعا) ، نقارب بصبرى بالأهمية ، كانت علاقات العبارات التجاريسة بها معاربات لعلاقاتهم بالصبرى ، اشتهرات أدر عالت بإنساح الحمور ، وفيها قال الشاعر :

ويُقال حمر أدرعيه ، كانت خاصعة للدولة البير بطية وكان حكامها من عمال السروم ، والراجح أنهم من العساسة إلى أدرعات كانت صمن مناطق سيطرتهم (1).

كانت سوق أدر عب عوم مع العصد، عوق بصرى ســ(١٦) فيلة وتستمر طويلاً خــلال الصنيف وريما امتكت المسف كنه ١٠٠

<sup>(1)</sup>الأفعاني ، أسواق العرب ، حس(373).

<sup>(2)</sup> سحاب ، ايلاف قريش ، سر(389).



# القصل الرابع المينية عند القيائل العربية في بلاد الشلم

كانت ديامة العرب في بلاد الشام قبل الإسلام حليطاً من المعتقدات الديبية التي كاست منتشرة في المنطقة ، فقد أحصر اليوبان الهنهم وعدوها ، وعبد العينيقيون الهة تحتلف عس اليوبان وعد الأتباط آلهة أحرى ، مما أذى إلى بوع من التمسارح والتسداحل فيمسا بينهسا، فأصبحت بذلك موضع لجترام الشعوب القاطبة في بلاد الشام على احتلاف لجناسهم

أما العرب عقد كان لهم رأي هي عبادة الأوثان وهو أنهم لا تتوفر فيهم الأهلية لعبسادة الله بلا واسطة ، وهذه الواسطة هي الأصعام وقد ورد قبولهم في القبران الكبريم . قبال تعالى : ألا نته الدين الماتس ، سبن محدو ، من دريه او بور ، من بعد عد الاليقربونيا إلى الله راهي أن الله يحكم بينهم أبيد هم فيه حضون في الله دله بي من هو كراك كفار (١٠٠٠). فقد عبسد العرب الكثير من الأصعام ، رؤسان والكواكب وذلك غلبا منهم أنها نقدم لهم العون أو الشفاء أو الحماية من الأعداء والأمراض ، وقد اقاموا لها المصب وبنوا المعابد وقدموا لها القرابين ، بل لقد تعذى الأمر ذلك فقد سموا أبناءهم بأسمانها وقاوموا كل من تعرض لها أشد المقاومة بسل وحاصوا من أجلها الحروب ، فقد كان لكل قبيلة من القبائيل إلها حاصيا بهيا ، وقيد رد المؤرجون سبب عبادة العرب للأصعام إلى أسباب محتلفة سيرد ذكرها لاحقيا ، كميا كيان العرب يحجون إلى مكة للطواف بالكعبة وريارة أصعامهم التي بصبوها حولها ودلعلها وقيد كانت شعائر الحج قريبة بوعاً ما إلى ما أصبحت عليه بعد ظهور الإسلام .

وقد أورد ابن هشام فيما رواه عن ابن اسحق وجواد على في المقتصل فتي تتاريخ العرب قبل الاسلام (ح5) أن عمر بن لُحيُّ هو أول من أنحل عبلاة الأصنام من بلاد التشام الله العربية بعد أن كان قد دهب إليها ليتعالج من مرضي كان قد أصنابه وأنسه قند أحصر أول صدم له من منطقة مأب في البلغاء جنوب بلاد الشام في طريق عودته إلى مكة (2)،

 <sup>(1)</sup> سورة الرمر ، الآية (3) .

<sup>(2)</sup> ابن البحق ، الديرة التبرية ، ج1 ، مس72 . الجراد على، المعمل ، ج5 ، مس(73-74)

وكذلك يروى أن عبادة الأصدام قد أنحلت إلى الجريرة على يد " هديل بن مدركه " عن طريق التجارة . التي كان لها دور" كبير" في نشر عبادة الأصدام ثم الديانة المسيحية بعدها والديانة الإسلامية من يعدهن جميعاً ،

بعد أن انتشرت الأصدام وعدادتها في مختلف أتحاء بالاد الشام والجريسة و العربيسة و طهرت الديانة المسيحية إلى حير الوجود وقد جاءت لمداهصة كل الأديان التي مسقتها دون أن تحتلط بها كعيرها من الديانات الجديدة تعرصت الديانة المسيحية لمقاومة شديدة مسن عبسدة الأوثان ومن اليهود ، إلا أن المقاومة الشديدة كانت من قبل الإمير اطورية الرومانية التي كانت تسيطر على المنطقة عقد دعى الرهبان بالهر اطقة على الرغم من محاولتهم ليجاد حل وسلط بين الوثنية و المسيحية الله وقد استمرت هذه المعاومة حتى بدليات القرن الرابع المسيلادي ، إلا أنه وعلى الرغم من طول مدة المقاومة قد دأب الرهبان على نشر الم في المسدن وعلما بين الفيائل البعيدة عن مر كر مسحه الرومانية ، حدد سيد كال القدد هربسوا مسن وعلما بين الفيائل البعيدة عن مر كر مسحه الرومانية ، حدد سيد كال القدد هربسوا مسن الاصطهاد الذي لحق بها الى قمد من الدعدة على عمر عالم المسجعية البيئا فالبنا .

 وحماية ودعم الإمبر اطورية البير بطية ، فكثرت عند ذلك الأدبرة والكنائس وأعداد الرهبال والأساقفة في بلاد الشام ، وقد استمر الوصنع على هذه الحال حتى جاء الفتح الإسلامي فلل النصف الأول من الفرن السابع الميلادي لندخل بلاد الشام تحت حكم الدولة الإسلامية .

وسوف أنطرق في هذا العصل إن شاء الله إلى جوالف محتلفة من الحياة الديبية للقبائل العربية في بلاد الشام قبل الإسلام وهي :

- المعتقدات الدينية للقبائل العربية قبل ظهور الدياقة المسيحية .
  - 2- الأسباب التي دعت إلى عبادة ألهة مختلفة عند القبائل.
    - 3- عبادة الأصنام عند القبائل العربية .
    - 4- الطفوس الدينية عند القبائل العربية في بالد الشام .
      - 5- تلبيات القبائل في حج
        - 6- أصعام القبائل العرب
      - 7- طهور المستلجم والنسر ها في دلاد سند .
        - 8- العرامل التي أنت إلى انتشار المسيحية ،
      - 9- الأساقعة العرب الدين ساهموا بنشر المسيحية ،
      - 10- الرهبان الدين قتلوا هي سبيل نشر المسيحية .
        - 11- الأدير التي تمّ بدائها في بلاد الشام .
        - 12- القبائل العربية التي اعتنقت المسيحية .
        - 13- الموتوفيزيقية (مدهب الطبيعة الواحدة).

#### المعتقدات الدينية للقبائل العربية قبل ظهور الدياتة المصيحية :

لم يكن للعبائل العربية سواء في الجزيرة العربية أو في بلاد الشام آلهة أو إله واحد تعدد كما أصدحت عليه الحال بعد ظهور الدين الإسلامي ، فعد كانت لهام معباودات شاتي احتلفت من عبادة الأصدام إلى عبادة قوى الطبيعة من كولكب وبجلوم ، فقد كانات هاده المعتقدات شائعة بشكل واصبح عبد العبائل العربية في بلاد الشام وشبه الجريرة العربياة (أ) ، فقد كان لكل قبلة مههومها الديني المحتلف عن القبلة الأحرى(2) بحيث كان لكل قبلة إلها خاصنا بها وبعص الأشياء المقدمة كالحجارة والأشجار والبيليع(3) وقد جاء هذا الاحتلاف في الديانات بثيجة لمجاورة أهل المثل الأحرى والانتقال (الارتحال أو التحارة أو الهجرة) إلى تلك الديانات بثيجة لمجاورة أهل المثل الأحرى والانتقال (الارتحال أو التحارة أو الهجرة) إلى تلك الديانات بثيجة لمجاورة أهل المثل الأحرى والانتقال (الارتحال أو التحارة أو الهجرة) إلى تلك

أما لمادا عبادة الأصدم مد هى المبيد سي حجف العرب المبيونها ؟ بورد الكلبي في كتاب الأصدام السبب السي نقع تعرب بصاده الأصده فنالا السماعيل بن إبر الهيم (صن) لما سكن مكة ووقد له بها أو لاد كثير حتى ملأوا مكة ودوا من كان بها من العمليق ، صاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات ، وأحرج بعصبهم بعصبا فتصبحوا فسي البلاد والتمامن المعاش ، وكان الذي سلح بهم إلى عبادة الأوثال والحجارة أنه كان لا يسمنعن من مكة صناعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعطيما للحرم وصبابة بمكة ، فحيلما حلوا وصنعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيقنا منهم بها وصبيابة بالحرم وحباً له و هم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبر الهيم وإسماعيل عليهما السلام ، شنم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا بسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبر الهيم وإسماعيل غيما السلام ، شنم عبره فعيدوا الأوثان (أد).

<sup>(1)</sup> الغيرمي ، في الفكر الديني الجاهلي ، من (31).

<sup>-</sup>Syed , A short bestory of saracens, p(4)(2)

Vasiliev A.A., history of Byzantine empire, p (202) (3)

<sup>(4)</sup> البعاويي ، تاريخ البعاويي ، ج1 ، مس (254) .

<sup>(5)</sup> الكلبي ، الأصنام ، ص(6 7)

وقد مرت الوثنية العربية بأطوار محتلفة تشبة الى حدما مرت به الوثنيات الاحسرى ويمكن تلحيصها بـــ :

أ - الطور الحيوي: حيث اعتقد العرب إن كل ما هو موجبود على الارص يسص بالحياة فعدوا لذلك الشجر والحجر والجن وغيرها ، وكان مما اعتقدوه بان حجارة الحرم مقدمة كلاسية الحرم دانه فحملوا منها معهم ليعدوها في بلادهم ب الطور الطوطمي: حيث تتحصر الحياة والارواح في الشياء محددة ، وقد بدا تأثير هذا الطور واصحا في تسمية الإنسان باسماء الحيوانات أو الطيور (اسد ، نمر ، دئب ، صغر ، ليث ، عقب البيار، الخ ) أو التشاؤم من البعض الاحر (كالبوم والغراب وغيرها) ،

ح ــ الطور و أنى د وفي هذه محور مصور معرب عليه فبالشكل الانساني حيث تعددت الالها عد عل ا
 أما الأسياب التي دعت العرب الى عيده الهة محتلفة عيمكن ال «عملها يما يلي :

ا- لتأثير البابلي والدي طهر واصحاً في عبادة النجوم والكواكب (2) ويمكس إرجاع دلك إلى أن سكان بلاد ما بين النهرين هم مراز عون بطبعهم . ثدلك كانوا يعتمدون علي حركة لكواكب وغيرها من الأجرام السماوية في حساب المواقيت الفيصل الذي تعتمد عليه رز اعاتهم ثم توسعوا ليجعلوا تلك الأجرام هي سبب الفيصل وهي التي تهب المحسسول (3) وقد كانت عبادة الكواكب والأجرام السماوية منتشرة بشكل حاص في العربية الجنوبية وكان أهمها هو الثالوث الذي يمثله (القمر ، الشمس ، الرهرة)، فقد عرف : السبئيون القمر باسم (المقه) والمعينيون باسم (ود) والحصرميون باسم (سن) والفتبانيون باسم (عم) ، أما الشمس فقد اعتبرت روجة القمر وقد أطلق عليها عدة أسماء هي (دات صدمم) عدد السبئيين وقد وانكرح) عند المعينيين ، أما الرهرة فقد عرف على أنه ابن الشمس والقمر الإلهبي وقد

<sup>(1)</sup> القيرمي ، في الفكر الديني الجاهلي ، من ( 264 ) ،

<sup>(2)</sup> العليب، المسيحية العربية وتطورها، من (14) + حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج1، من 72،

<sup>(3)</sup> أوبري ، جريرة العرب قبل البعثة ، ص(212) ، يحيى ، العرب في العصور القدمة ، ص(379).

سمي (عشتر) إلا أن عبادة العمر قد بغيث متعوقة على عبادة الشمس<sup>(1)</sup>، وقد قسام العسرب الجنوبيون بيناء معيد للقمر (المُقة) لا ترّ ال أطلاله باديةً إلى اليوم ،

ومن الكواكب أو النجوم التي عبدها العرب في الجاهلية كانت (الديران ، السشعرى ، المريح)<sup>(1)</sup>، وقد سمي من عبد الكواكف والنجوم (بالصابلية)<sup>(1)</sup>، كما سمّى العرب الرهرة فسي بعض الأحيان (عشتر) أو (كوكف الصبح) وقد كابوا يتعدون له يتقديم قرابين بشرية ، ودائما يكون الفربان طهلا ، ولذلك فقد كانوا يصورون (عشتر) في صورة طعلل مستعير ، ومسن الأدعية التي كانوا يدعونها (إننا بقيم لك قربانا بشبهك أو قد ذكر بيلوس أن العرب سرقوا البنه الجميل ثيردولين و عرموا على تقديمه قربانا لكوكب الصبح<sup>(1)</sup> كذلك فقد كان المندر بن مساء الجميل ثيردولين و عرموا على تقديمه قربانا لكوكب الصبح<sup>(1)</sup> كذلك فقد كان المندر بن مساء السماء يقوم بتقديم الكثير من أسرى المسيحية قرابين تكريما للسيار (هيموس/الرهرة) وكندلك كان عرب شبه جريرة سهاء يقمون القرابين البشرية ليس هذا الكوكب الكوك.

ويمكن اعتبار عادة الشمس عند العرب هي البتراء وتدمر نوع أن التطور الدي يعتبر مؤشراً من مؤشرات التقام العلمي حيث اكتشف العرب العلاقة بين الشاس ومع المرروعات والعبانات (۱۰).

ب- كانت أكثر العرب في الجاهلية يؤمنون بوجود قوى إليبة كثيرة في الكواكسب ومطساهر الطبيعة ، ويتصبح ذلك من أسماء القباتل مثل (كلب ، ثور ، ثطبة) والذي يدل على أنهسم كانوا قريبي عيد بالطوطمية (Totemism)، حيث تلتف القباتل حسول الطسوطم/العشم وتتحدد حاميا لها ومدافعا عنها<sup>(7)</sup>، فقد امن البدو العرب بوجسود أرواح فسي الأشسجال والرماد والحجارة أو في مظاهر الطبيعة كالرياح والأمطار والنجوم والسشمس والقمسر

 <sup>(1)</sup> يحيى ، العرب في العصور الكيمة ، من(379 388) ؛ منيف ، العصار الجاهلي ، من (90) ، حتى ،
 تاريبخ العرب ، من (143)،

<sup>(2)</sup> العلِب ، السيحية العربية وتطورها ، من(14) ،

<sup>(3)</sup> حس أير أهيم ، تاريخ الإسلام ، ج1 ، مس(72) .

 <sup>(4) &</sup>quot;بحث الموروث التشريمي للجريرة العربية قبل الإسلام"، جواد علي، المصحل ، ح6 ، ص(171)
 شيخو ، النصراتية وأدابها عند عرب الجاهلية ، ص(17)

<sup>(5)</sup>مس إيراهيم ، المرجع السابق ، 4ج ، ج [ ، مس (72).

<sup>(6)</sup> حتى ، المرجع السابق ، سن(142).

<sup>(7)</sup> سيف ، المرجع السابق ، س(89)

وبالتكريج أصبحت تلك الفوى آلهةً أما الفوى السعلى فقد أحيالت إلى مراتب الجس والعفاريت<sup>(1)</sup>.

ج- عددة الأنصاب التي تعتبر مساكل الأرواح ومثال دلك الحجر الموجود في ولجهة بيست إيل بالغرب من غرة (1) والتي تذكرها العهد الغديم ، وقد كان هذا الحجر يعتبر بمودجا قديما للمديح (3) عقد تحيل الندوي أن الصحراء اهلة بأحياء لها طبائع وحشية سمّاها (الجن والعفاريت) وهي مؤدية للإنسان وقد كانت الآلهة في نظر الندوي تسيطر على الأراضي المأهولة ، أما الجن والعفاريت فتسيطر على الأراضي الحالية (1)، وقد قال تأبط شرافسي بلك شعراميه :

| يما لاقيت عند رجني بطنان    | ألا مسن مبلسع فتيسان فهسم   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| بهيد كالصفاة محصول          | بأني قند لقينت المنور مهنور |
| كسراس الهسراء مشقوق اللسمال | الا عنسان فسير بن السبيح    |
| و و ب من عب اور شسسان (5)   | وسقت مندح وسرواه كسب        |

- د- حوف العرب من الألهة بأن توقع بهم غصبها ، فحاولوا أن يتعلبوا على هذه الطساهرة ، بالقرابين التي كانوا يقدمونها للإله الذي يحشون غصبه ، وكذلك يقدمونها لماثلها التسي كانوا يرجونها أن ترحمهم(١٠٠٠).
- هـــ عبد العرب بعص الأشياء المادية التي وجدوا أنها تقدم لهم حدمات هامة جدا هي حياتهم ومنها :

الحجارة المميرة الألوال : التي كانت تعتبر إشارات يستنل بها البدري على طريقـــه
 في الصنحراء وتساعده في معرفة الإنجاهات .

- (1) حتى ، تاريخ العرب، من (142) ؛ اوليري ، جريزة العرب قبل البطلة ، من (213-214) ؛ مسليف ،
   العصر الجاءالى ، من (89)
  - Shahed Irfan, Byzantum And The Arabs In The 4th Century ,P (275) (5)
    - (3) أوأيري ، المرجع السابق، مس(214)
      - (4) حتى ، المرجع السابق، مس(145).
    - (5) على دو العدر شاكر ، ديوان نابط شرا والحبار ، من(222 227)
  - (6) " بحث هي الموروث التشريعي للجريرة المربية قبل الإسلام " شبكة الإنترات www.arabia.com

2 الأشجار : وحاصة شجرة النحيل التي كانت تشكل عنصر ا أسلسها في حياة البندوي فهو يعتمد على تمرها كعداء رئيسي له ولتعطية حاجات وصدرورات أحرى تهمه وخصوصها في المناطق التي تقل فيها الأشجار .

3- الكهوف: وكانت تمثل بالسبة للعربي في الصحراء بقطة حماية يلجأ إليها للاحتماء من الشمس أو من الأعداء ومن هذه الكهوف والتي اشتهرت في بدلية الدعوة الإسسلامية (غار حراء ، غار ثور).

4- البدابيع: وهي تمثل بيع الحياة في الصحاري المعفرة التي لا تعرف الأنهار ، بل قد
 تمر سنوات قبل أن تنزل الأمطار فيها .

وقد أطلق على هذا النوع من الحياة أو التقديس هو ما يعرف باسم (الأرواحية أو حيوية المادة أو Arumism) بي ان يعصبور سبوي ان هديد روحا ملى هيده الأشسياء فتعطيها هذه الفائدة الحيوية التسبه به ، وقد طل نهيس هاد الأشاء فالما حتى بعد أن التقلت الجريرة العربية لعبادة الأصداء أ

و - كان للعرب عدة أراء في وثنيتهم ، فقد قال بعصبهم : ليس ثنا أهلية لحيادة الله بلا واسطة لعطمته ، فلذلك بعيدها (الأصمام) لتقريبا منه ، وقال أحرون هي قبلة ثنا مثلل الكعيلة ، ومنهم من اعتقد أن لكل صميم شيطانا موكلاً بأمر الله ، فمن عبد الله حق عبادته قصبي له الشيطان حاجته إدا.

# عبادة الأستام عند القبائل العربية :

انتشرت بين العرب قبل الإسلام عدة معتقدات منها ما هو وثني ومنها القائل بوجبود الأرواح والجن ومنها ما هو شركي ومنها ما هو توحيدي ، إلا أن الوثنية كانت هي الديانية المالية عليهم ، فقد كانت عبادة الأصنام أو الأوثان هي العبادة الأكثر انتشاراً بين العرب قبل الإسلام ، وهي ليمت عبادة خاصمة بالعرب (3) فقد أورد ابن هشام في سيرته : أن عمر بس

<sup>(1)</sup> يحيى ، العرب في العصور القديمة ، من(379-380)

<sup>(2)</sup> الأترسى ، بارع الأرب ، ج2 ، س(197).

<sup>(3)</sup> العليب ، المسيحية العربية ونطور ها ، من (13).

لحي وإسمه عمر بن حارثة بن عامر حرح من مكة إلى الشام (1) بعد أن مرص مرصاً شديدا فقيل له أن بالنقاء من الشام (حملة إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم بها فير أأ)، ظما قدم ماب من أرض البلقاء وبها يومئم العماليق – وهم ولد عملاق / عمليق بن لاود بن سام بسن سوح – راهم يعبدون الأصدام ، فقال لهم ما هذه الأصدام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له هدده أصدام بعبدها ، ستمطرها فتمطرنا وستنصرها فتصرنا ، قبال لهم : أفلا تعطونني منها صداما فأسير به إلى أرض العرب فيعدوه ؟ فأعطوه صدما يقال له (فبل)، فقد به مكة فيصبه وأمر الباس يعبدنه وتعطيمه (1) ويندو أن ذلك مرده الى أن عمر بن لحي كان قد تولى أصر البيست الحرام عندما كانت السيطرة في مكة لقبيلة حراعة حيث أمر العرب بعبادة الأصنام في مكنة بعد أن اكثر من نصبها حول البيت الحرام وفي ذلك يقول شمنة بن حلف الجرهمي :



إلا أن ابن هشام يدكر أيصاً أن عبادة الأصدام قد أدحلت إلى الجريرة العربية من بلاد الشام على يد (هديل بن مدركة)(5).

عندما أحصر عمرو بن لحي الصنم (قبل) من الشام ووصيعه عند الكعبة فكسان أول صنم وصبع حول الكعبة أمان وهندا يبين بأن عبادة الأصنام والأوثان هي عبادة تحيلة على عرب الجاهلية من جير انهم وأنها طرأت عليهم فسي رمسن متساهر ، ويتسمح تلسك مس قلسة احتفال الجاهليين بها إلا هي مناسبات معينة ، وأن هذه الأصنام والأوثان لم تحل عند العسرب محل الله وإنما هي وسيلة لتقربهم إلى الله مقال تعسالي : " إلا نتم السدين الحسلوس والسدين

<sup>(1)</sup> ابن اسحق ، الميرة التبرية ، جا، من(72) ، المسعودي ، مروج الذهب ، ج2 مص(30)

<sup>(2)</sup> حس أيراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج ا ، من (69)

<sup>(3)</sup> ابن المحرَّة، المصدر السابق ، ج. ا ، ص(72) ، جراد على، المقسل ، ج5 ، من(74-74)

<sup>(4)</sup> المسعردي ،المصدر السابق ، ج2 ، من ( 29 – 30 )

<sup>(5)</sup> أُوليري ، جريرة العرب قبل البطة ، من(215)

<sup>(6)</sup> اليطوبي ، تاريخ اليطوبي ، 2ج ، ج1 ، س(255).

اتحدوا من دونه أولياء ما بعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي (1) ، وبدلك يكون عسرب الحجسار وسجد قد تأثروا تأثراً كبيرا بأصمام العرب الشماليين ، حيث أن الصلات الثقافية بينهم وبسين العرب في بلاد الشام كانت أمن وأقوى من صلاتهم بعرب الجنوب ، حيث عبست أصسام العرب الشماليين من قبل عرب الحجاز وتجد (2).

إلا أنه ومع ذلك عقد وجد هناك من عرب الشمال من كان يعترف بإله واحد هنو الله إلا أن (الله) في الجاهلية يحتلف عن (الله) في الإسلام فالله عبد الجاهليين هنو رب الأرساب وإله الآلية ، وقد عرف العرب من لم يعيد الأصنام منهم بالحنفاء (١٦).

#### 4- الطقوس الدينية عند القبائل العربية في بلاد الشام :

احتوت الحياة الديبية للقبائل العربية قبل الإسلام على الكثير من الطفوس والسنطائر الديبية التي كان يمارسها قمر - في محتف توسدي قحيد ، ومن هذه العوس والمعتقدات : أ - تقديم القرابين مثنية سواء قحيب عصبها و طمع في رحسها ورصاها عسهم (أ) وقد ورد من الأدعية التي كان برسد عرب عبد عدسيد العربين «البهة ما عصه : " إنسا بقدم لك قربانا يشبيك (أناء كما كان المندر بن ماء السماء (505-554م) قد قدم الكثير من أسرى المسيحية تكريماً الزهرة (أ)، وكان هنالك بوغ آخر" من القرابين تمثلت في أن عمرو بن لحي كان قد فقاً عين عشرين بعيراً ، حيث كانت العادة أن تُعقاً عين العجل من الإبل إذا بلعت الإبل إلما ألفاً ، فإذا بلعت ألفين فقتت العين الأحرى (أ)، ويدو أن أهم القرابين التي قدمها العرب الألهتهم كان ما قدمه المدر اللحمي أمير الحيرة الذي كان يعتنق الوشية ، حيث قدم أحد أبداء أحد ملوك العساسة (الحارث العساني) قرباناً الألهه أقروبيت أي (العري) (أ).

<sup>(1)</sup> فروخ ، تاريخ الجاهلوة ، ص(159) ، سورة الزمر ، الآية رقم (3) .

<sup>(2)</sup> جراف علي ، المعسل ،ج5 ، من(157-158).

<sup>(3)</sup> قميب ، قسيمية قمرية وتطورها ، من(14)

 <sup>(4)</sup> بحث في الموروث التشريعي للجريرة العربية قبل الإسلام ١ شيخو ، العسرانية العربية و ادابها في
 العصر الجاهلي ، ص(9) . جواد علي، المرجع السابق ، ج6 ، ص(286)

<sup>(5)</sup> جواد على، المرجع السابق ، ج6 ، مس(171)

<sup>(6)</sup> حس إبراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج ا ، مس (72).

<sup>(7)</sup> جواد على، المرجع السابق، ح5 ، من (75 -76).

<sup>(8)</sup> دولدکه ، أمراء غسال ، من(18)

ب كل العرب يتخدون عدد هياكل الأصدام والأوثان أنصابا من حجارة يصبون عليها دماء النبائح التي يتقربون بها إلى آلهتهم وكانوا يقدمونها ويعدونها مقر المبعض الأرواح ، كما اتحدوا بيوناً لأصدامهم عثوها كعدات كانوا يحجون إليها (1).

ح كانت القبائل تحترم الأوثان وكان كل فرد من العيلة يعتقد بوجود علاقة سميب بيسه وبين واحد من ذلك الأوثان ، وقد يكون هذا الوثل أو قطوطم حيوان أو ببات وهسي يحمسي صماحيه ويدافع عنه ولدلك احترمه صماحيه وقدّسه ، فاذا كان حيوانا أنقى عليه وإذا كان بباتاً لم يتجراً على قطعه أو أكله إلا هي أوقات الشدة وذلك كما فعل بيو حبيقة عبدما صبعوا لهم إلهسا من تمر ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه ، فقال يعصمهم شعراً منه :

أكل عدد حيومة ربها رمي المتعدم والمجاعية (د) الم يحيد من ربها الله الديانة المسيحية والمجاعية (د) المتعدم والمجاعية (د) المتعدم والمجاعية (د) المتعدم والمجاعية (د) المتعدم المعرب في منذ بدر من رحمة لمنظم المتعدم المتعدم وقد سمى القبير (بيت عالم) وسوف يبقى إلى (يومات علم) وسمى (بيت قبور) ، وكانت عد أهمل الرها مأدية جدائرية كالتي كانت عد الأنباط ، إلا أن تحول الرها إلى الديانة المسيحية قد أدى إلى المتعامر الوثاية التي كانت منتشرة فيها (د).

هـــ كان العرب يقدسون الحيوانات ويعدونها وذلك ابتعاء تعصيل البركة منه (4) فقد تسموا بأسماء حيوانات مثل : بنو أسد ، بنو فهد ، بنو صنيعة ، بنو كلب (5) كما كان العربي يتفاعل بالطيور كالحمامة وبنباح الكلاب على مجيء الصنيوف ، ويتشاءم من الثور الأعصب مكسور القرون ومن العراب (6) كما كان يقيم مراسم جنائرية إذا مــات حيــوان مــن ــوع

<sup>(1)</sup> سيب ، العسر الجاهي ، س(90-92)

<sup>(2)</sup> سالم ، تاريخ العرب في عصار الجاهلية ، مار(459-459)

<sup>(3)</sup> عباس ، تاريخ بلاد الشلم ، من(124)

<sup>(4)</sup> خال ، الأساطير العربية ، ص(66-88)

<sup>(5)</sup> جَرَفُ عَلَى؛ المُعَمَّلُ ؛ 10ج ؛ ج5 ؛ س(32)

<sup>(6)</sup> الأنوسى ، بارع الأرب ، ج2 ، س(335).

الطوطم/الوش الموجود في تميلته ، وكانت القبيلة تحرن عليه مدةً من الرمن تصل إلى سنة أيام

و الحج : بعد أن انتشرت عبادة الأصمام بين العرب في العصر الجاهلي على أشكالها المحتلفة (بيوت ، أشجار ، حجارة مصورة وغير مصورة ، حتى قبل أنه كان حول الكعبة (ثلاثمائة وستون صمما) بدأت العبائل العربية بالحج إلى مكة لريارة غلك الأصمام وتقديسها الله حيث أن الحج إلى مرار مشهور في إحدى مدن الحصربين كان أعظم الفرائص الدينية عبد البدوي (2)، فكانت كل قبيلة عندما تريد الحج تقف عد صممها ، ثم غلبي القبائل حتسى تسحيل مكة (3)، ولم تكن مناسك الحج تجتلف كثير اعى مناسك الحج في الإسلام ، فقد كانت تتصمي الطواف ، استلام الحجر الأسود ، الصعود إلى عرفة ، الإفاصة من عرفة ، التصحية ، الرجم وكانت أشهر الحج في الحدم موث بدارية راحة عند عن الروب المكين وعلى عامتهم حيراً كثير الك).

فقد كان العرب العدول الكعلم صورات ويسعول من الصحاو الوروة ، ويقعول بعرفة ويعيضون منها إلى المردلعة ثم منى ، وكانت الاصلام من عرفة عند غروب الشمس أما فسي المردلعة فعند شروقها ، وكان طوافهم بأصدامهم سيعة أشواط وكان يتم على شكلين :

أ- منهم من كان يطوف عرياناً وهم الحلة.

ب- منهم من كان يطوف في ثيابه وهم الخمس من قريش وكتابه وحراعة.

وكان رمي الجمرات يتم في مني ، وكانوا يقدمون الصنحايا ويتبحونها عند الأنصاب كما كانوا يقدمون الهدايا من الرزوع والعلات ، وقد كانت لكل قبيلة تلبية خاصة بها ، كمنا جعلوا للحج أربعة أشهر معلومات (الأشهر الحرم) وهي (رجب ، دو القعندة ، دو الحجنة ، معرم) وكان العج إلى مكة في شهر ذو العجة (د).

<sup>(1)</sup> حس إبراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج1 ، ص(70-71)

<sup>(2)</sup> حتى ، تاريخ العرب ، من(150)

<sup>(3)</sup> فيطربي ، تاريخ فيطربي ،ج ا ، من(255) ،

<sup>(4)</sup> فروخ ، تاريخ الجاهلية ، س(161).

<sup>(5)</sup> منيف ، العمار الجاطي ، من(92-94).

5- تلبيات القبائل في الحج: هي الأدعية التي كانت ترددها القائل ، وكانت العرب إدا أرادت الحج للبيت الحرام ، وقعت كل قبيلة عند صمها ، وصلوا عدد ثم تلبوا ثم تقدموا مكة ، وقد كانت تلبياتهم لكل قبيلة على النحو التالى :

أ- تلبية قريش : لبيك اللهم ، لبيك ! لبيك لا شريك لك ، تملكه وما ملك .

ب- وكانت تلبية كنانه : لبيك اللهم لبيك ، اليوم يوم التعريف يوم الدعاء والوقوف
 ح- وكانت تلبية بني أمد : لبيك اللهم لبيك ! يا رب أقلت بنو أسبد أهمل التمواني
 والوفاء والجلد إليك ،

 د- وكانت تلبية بدو تميم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لبيك عن تميم قد تراها قد أحلقت أثوابها وأثواب من وراءها ، وأخلصت لربها دعاءها .

هـــ وكانت تابية فيس علاق سب المهرسيد ، بيب الدر هم ، أنتك قيس عيلال ،
راجلها والركبان ،
و - وكانت تابية تقيم ، سنك سهد أن عده قد دول و هندر المال في ايل وحيل ،
ز - وكانت تابية هديل ؛ لبيك عن هديل ، قد أدلجوا بليل في ايل وحيل ،

ح- وكانت تابية ربيعة : لبيك ربدا لبيك لبيك ! إن قصددا إليك ، وكان بعصهم يقدول :
 لبيك عن ربيعة ، سامعة لربها مطيعة .

ط- وكانت تلبية جمير وهندان : لبيك عن حمير وهندلي والطبعين من حاشد والهان . ي- وكانت تلبية الأرد : لبيك رب الأرباب ، تعلم فصل الحطاب ، لملك كل مناب .

ك- وكانت تابية مدمج : لبيك رب الشعرى ورب اللات والعزى .

ل وكانت تلبية كندة وحصر موت: أبيك لا شريك لك! تملكه أو تهلكه ، أنــت حكــيم
 فاتركه .

م- وكانت تأبية نحمان : لبيك رب محمان راجلها والعرسان .

ن- وكانت تلبية بجيلة : لبيك عن بجيلة في بارق ومخيلة .

س- وكانت تلبية قضاعة : لبيك عن قضاعة ، لربها نقاعه ، سمعاً له وطاعة .

ع وكانت تلبية جدام : لبيك عن جدام ذي النهي والأحلام .

وكانت تلبية عك والأشعربين : بحج للرحس بيتاً عجباً مستثر المعبباً محجباً (1).
 ومن تلبية بعص أهل الجاهلية : جنتاك للتصاحة ولم نأت للرقاحة (2).

#### 6- أصنام القباتل العربية :

أ كما دكر في مكان سعق من هذا العصل ، فقد تأثّر العرب بجير قنهم وأحدوا عنهم عبدة الأصدام (3) وقد كانت هذه الأصدام عبد العرب وسيلة لتقربهم إلى الله ودلك مسمداقاً لقوله تعالى : \* ألا لله الدين الحالص والدين الحدوا من دونه أولياء ما معدهم إلا ليقربوسا إلى الله رلهى \* صدق الله العطيم (4).

ثم عاد ابن هشام مرة أحرى ودكر أن الأصعام قد أنحلت إلى الجريرة العربية على يد (هديل بن مدركة)(؟)، إلا أن الرمحشري يذكر في العانق في غريب الحديث أن عمرو بن لحي هو أول من بدل دين إسم عبر عبيه سماد "، و بدكر ابن هسم في سما عن ابن اسحق أنسه قال ؛ حدثتي محمد بن إو اهيم بن الحارث التميمين أن أبا صمالح السمان حثته أنه سمع أيسا هريرة يقول : " سمعت رسول ابند (صن) عول لاكتم من حول الحو عي : " بنا أكثم ، رأيست عمرو بن لحي بن قمعه بن حدق يجر قصية (أمعاوه) في الدار ... ، إنه كان أول من عيسر دين السماعيل ، فصب الأوثان ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، وحمسي الحامي "(")، وقد عبد العرب أحداداً كثيرة من الأصنام (8).

وقد اهتم العرب بأصدامهم هدوا لها بيوتاً وأسموها كعبات كاتوا يحجون اليها<sup>را)</sup>، وبدوا كنلك النصب (10)، والمعابد كالذي بداه التتمريون للآله (بل) وكان يعتبر هيكل كبار الآلهة (1).

اليموري ، تاريخ اليموري ، ج ا ، من(255-256) .

<sup>(2)</sup> ابن منظور ، أسال الأسال ، ج1 ، من(504) .

<sup>(3)</sup> فروخ ، تاريخ الجاهلية ، ص(159).

<sup>(4)</sup> سورة الرمر ، الآية (3).

<sup>(5)</sup> أوثيري ، جريرة العرب قبل البعثة ، من(285)

<sup>(6)</sup> قرمضري ، لعائق في غريب الحديث ، ج3 ، من(199)

<sup>(7)</sup> بن اسحق، السيرة التبوية ، ج1 ، من (71)

<sup>(8)</sup> لعيب ، السيحية العربية وتطورها ، من(13-14).

<sup>(9)</sup> منيف ، الأستام ، من (91 -90) ؛ الأستام ، من (44-45)

<sup>(10)</sup> شيمر ، الإله العربي متلف ، مجلة المشرق ، السنة 24 ، 1926 ، سي(197-200)

وقد أوقف العرب الأوقاف لأصدامهم ، فقد كان لكل صدم وقف حاص به مس أرص المراعي يسمى الحمى ، فقد كان للات حمى وحرم في جوار الطائف يقسصده حجريج مكة وسواها ويقدمون لها الدبائح ، ولقد حرم قطع الأشجار والصيد والفتل في هذا المكان ، فأصبح ملجاً للقتلة من اليهود(2).

ومن أشهر الأصدام التي تعدها العرب في بلاد الشام والجريرة العربية قبل الإسلام [- (ود) وكان لبني ودره ، وكان موضيعه بدومة الجندل ، وكان سنبته من بني الفر اقصية بن الأخوص من كلب<sup>(3)</sup>.

- 2- (مباة)" وكان يعيده الأنصار وأرد شيؤه وغيرهم ، وكان يسبف البحسر وكسان سسديته العطاريف من الأزد وكانوا يعيدون أيضاً صدماً أطلق عليه اسم (السعيدة) وكان موضعه
- 4- (الأقيصر) صنم لقبيلً عاملة و هو من مشارف الثنام و كفو ا بحجاً ون إليه و يحلقون رؤوسهم عقدة (۱۸) و كان هذا الصم كذلك لقصاعة والحم وجدام و غطفان (۲).
- 5- (العلمي) و هو صنام العلي، وقد اتحدوا بعده اللات بالطائف(١٩)، وكانت سديته بنسو بسوالي ويوالان هو الدي بدأ يعبادته (٩).

<sup>(1)</sup> عاقل، تاريخ قعرب قعيم ، من(139)

<sup>(2)</sup> حتي ، تاريخ قعرب ، من (144-145)

 <sup>(3)</sup> قيطوبي، تاريخ قيطوبي ، ج1 ، من (256-257) ؛ ابن جيب ، المجر ، من(316-317) فكتبني قمصدر السابق، ج1 ، من(74).
 أنصدر السابق، من(10−40) ؛ ابن اسحق ، المصدر السابق، ج1 ، من(74).

وهو إله القضاء والقدر عند عرب الجاهلية ولا ميما قصاء الموت ، حسن إيراهيم ، ج1 ، مس17 .

 <sup>(4)</sup> ابن حبيب عنص المصدر ، ص(316-317) ؛ جواد علي ، المعسل ، ح4 ، ص(442) ؛ اليعسريي ،
 المصدر السابق ، ج1 ، ص(255).

<sup>(5)</sup> جواد علي، المرجع السابق، ج4 ، مس(442) ؛ اليطوبي ، المصدر السابق ، ج1 ، مس(255)

<sup>(6)</sup> جواد على، المرجع السابق، ج4 ، مس(442)

<sup>(7)</sup> قكلبي ، المصدر السابق ، من(48)

<sup>(8)</sup> المعاويي ، المصادر السابق ، 2ج ، ج ا ، مس (255)

<sup>(9)</sup> الكلبي ، الأصدام ، ص(10-59-60)

﴿ (دو الشرى) وهو صنع بني الحارث بن يشكر بن مبشر مــن الأرد ، ولــه يفــول أحــد
 العطاريف :

وشبح العدي منا خموس عر مرم (ا)

إدا لحالنا حول ما دون تي الشري

وكان له معبد صخم في سلع (البتراء) وهو يعابل الآله(ديوبيسيوس)عبد اليوبان(٢

7- (يعوث ) وقد اتحدته أنعم من طيء وأهل جُحرس من منجح وكان مكانه بجرش

8- (عميناس) وهو صنام لخو لأن وكان مكانه في أرض الجو لأن (5).

9- (نسر) وكان لحمير وهمدان وكان منصوبا في صنيعاء ؟، وكان على صنورة بسر (١٠٠).

10- (سواع) وكان لكنائة<sup>(5)</sup>، وهديل .

11- (الغرى) وكان لمنعاد م درد به مردر حدس عد العدر و أسي تعشل الكوكسب (الغرى) وكان لمنعاد مدى ثلاث أحراب يعيدن في مكة زمل النبي (ص)(6).

12- (دو الكعبات) وكان إربيعة واياد وكان سنداد من ارص العراق ير

13 (اللات) وكان للتيف وكان منصوبا بالطائف ، وكان أبرز الية العرب وقد تكرر اسمها
 في النفوش النبطية ، وهي واحدة من ثلاث أصدام كانت في الكعبة (7).

14- (تو الكعين) وكان لدوس .

35 - (سعد) وكان لبني بكر بن كناتة (8) وقد قبل هيه شعر بدّمه قاله أحد الرجال الذي أحصر إليه إلى موضع الصنم ، فعرت منه حيث قال :

فشتتنا سعد فلأ بنصيل ميين سينعد

أتينا إلى سنحد ليجمنع شنمانا

- (1) قكلبي ، الأصنام ، ص(10-40)
- (2) ضيف ، قصر الجاطي ، من(90–92)
- (3) ان اسحق ، السيرة التبرية ، ج1 ، من (74) ؛ الكلبي ، المصدر السابق، من (43)
- (4) البطوبي ، تاريخ البطوبي ، ج1 ، ص(255) ؛ صيف ، الدرجع السابق، ص(90-92)
  - (5) البطربي ، المصدر السابق، ج1 ، من(255)
- (6) مسيف ، المرجع السابق ، من (89) ؛ اوليري ، جريرة العرب قبل البعثة ، من (212-213)
- (7) جواد علي ، المعمل ، ح6 ، صر(228) ؛ اليعتربي ، المصدر السنابق ، ح1 ، ص(255) ؛ أولسري ،
   المرجع السابق، صر(212-213)
  - (8) التعقربي ، المصدر السابق ، ج1 ، سن(255)

الأرض لا يُدعى لعي و لا رشد (ا)

وهل منعد إلا صنخرة ينتوقه منان

16- (شمس) وكان لقوم من عدرة ،

17- (ر نام) و كان الأزد<sup>(2)</sup>.

18- (يعوق) وكان لهمدان وخوالان وما والاهما من القبائل(3).

- 19 (إساف ، نائلة ، رصا ، نيم) وهي من أصنام قريش المشهورة (<sup>(1)</sup> وكان اسم رص قد ورد في الكتابات الصغوية وفي النصوص الثمودية وكانت عبادته منتشرة عدد عدرب الشمال (<sup>(2)</sup>).
- 20- (هبل) وهو أول صنع وصبع حول الكعية (6) وهو على صورة إسبل من عقيق أحمسر (7) مكسور الدراع ، وقد قام العرب بعد ذلك بصناعة دراع له من الدهب الحالص ويذكر ابن هشام أن عمرو بن احى دو الدي حصره من (عكد استم/من رض مأب في البلغاء)(4).

  -21- (بعوث) وكان صنع الحلية عدمة أد و عسمر عن عراد وهر رال (1)، وهو فسي جملسة
- ا 2- (يعون ) و كان صدر محمله مدعج من و عسمر عن عراد و هر بران عاد و هو قسي جملسه الأصنام التي فوقها عمر و بن معنى عبي من استحب ما عومه من الهائل ، وقد دفعه إلسي أنعم بن عمرو المرادي ، فوضعه باكمة مدهج باليمن (١١).
- 22− (اليعبوب) هو صنع لجديلة طيء ، وكان لهم صنع أحدثه منهم بنو أسد ، فتبدلوا اليعبوب
   بعده .

الصلامية فقرروا يساجليسل وأعلبوا

فتبدلسوا اليعبسوب بعسد الهسهم

<sup>(1)</sup> جراد علي ، المفصل ، ج6 ، ص(275).

<sup>(2)</sup> المعربي ، تاريخ المعربي ، ج1 ، من(255)،

<sup>(3)</sup> منيف ، المرجع النابق، من(90-91) ؛ جواد علي ، المرجع النابق ، ح6 ، من(262-263)

<sup>(4)</sup> س اسحق ، السيرة التبرية ، ج ا ، من (80)

<sup>(5)</sup> جراد علي ، المرجع السابق، ج6 ، مس(269)

<sup>(6)</sup> المعقوبي ، المصدر السابق ، ج ا ، ص(255) .

<sup>(7) &</sup>quot; بحث هي قموروث التشريمي للجريرة المربية قبل الإسلام شبكة الإسرات " www.arabia.com

<sup>(8)</sup> في اسحق ، المستر السابق ، ج1 ، من(75)

<sup>(9)</sup> حس إبراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج1 ، مس(70 71).

<sup>(10)</sup> منيف ۽ العسن الجاهلي ۽ من(90-92).

<sup>(11) &</sup>quot; بحث هي الدوروث التشريمي للجريرة العربية قبل الإسلام - شبكة الإنترات - www.arabia.com

23 (ناجر) قال ابن دريد [وهو] صنع كان للأزد في الجاهلية ومن جناور هم من طنيء وقصناعة وكانوا يعبدونه(1).

24 (مناف): هو إله مجهول أكرمه العرب في الجاهلية وقد احتار الكتبة في تعريفه ولسم يرد بكره بالفران ، وإنما استثل عليه باسم أحد أجداد الرسول (ص) وهو عبد مساف وقال الطبري أن مناف هو أعظم صبم في مكة (3). وفي الاشتقاق لابن دريسد ، مساف صبم وهو مشتق من الأصل الثلاثي (باف) يبوها وأناف ويبيسها أي ارتفسع وعسلا وقد ترجم الباحثون النفرش التي كانت مكتوبة على نصب الصنم منساف علمي المحسو التالى : Xe Ü M x

ويتبين من ذلك أن الإله مناف كان معوداً من معودات العرب مكرماً فسي أو استط الحجاز وبين عرب الشام وكان إلها شمسياً أي ممثلاً ليعص حواص الشمس المبير الأا.

25 - ومن الألهة التي كانت تعبد عبد الصغوبين كانت الآلهة (اللات ، (هلت) ، لت ، ديان ، هـ ل هـ ، حدعور ، بعل سمين ، شيع القوم ، يتع ، أتـ م صـــالح ، دو الــشرى ، رخي ، جد ضيف ، رحيم / رحام ، حمن) .

<sup>(1)</sup> الكلبي ، الأصنام ، ص(63)

<sup>(2)</sup> شيخو ، الإله العربي متاف ، مجلة المشرق ، سنة 24 ، 1926 ، صر (197-200)

<sup>(3)</sup> قطيري ، تاريخ قرسل وقطوف ، ج2 ، من(181)

<sup>(4)</sup> شيخو ، المرجع السابق ، ص(197 -200)

- 26 ومن الآلهة التي كانت تعبد عبد التدمريين فكانت (بل ، عريرو ، أرصبو ، أرصبو ، أرصبو ، شيع القوم/حامي القوم أو إله القوائل ، شمش/شمن ، اللات ، أيل ، بعل تسمين ، برجال بل ، أعل بل ، ملك بل)<sup>(1)</sup>.
- 27 ومن الألهة التي كانت تعبد عبد الأنطط فكانت (دو الشرى ، السلات ، منوتسو /مساة ، قيشح ، هيلو /هيل)<sup>(2)</sup>.
- 28 وقد وجد بقش تدمري احتوى عدارة معداها (بورك اسمه إلى الأبد الرحم الرحيم) مما يدل على وجود تطور في التفكير الديني وبيدو أن ذلك جاء بعد انتشار المسيحية في بلاد الشام بشكل واسع (3).

29- (عريز ومنعم) وهما من الآلية التي عبدها قوم ثمود (4).

ب- الأصنام التي ورد تأرها في القرآن الكريم :

لقد ذكر الله تعالى الأصدام التي عبدها العرب في الفسر ان الكسوسي أكثسر مس أية بعصبها يوصبح سبب عبدة الاصدام والاغر في زجر واستهزاء بها وسوف أدكرها بأدساه وهي ؛ بسم الله الرحمن الرحيم

[- ' أفر ءيتم اللات والغرى ، ومعاة الثالثة الأخرى ، الكم الدكر وله الأنثى ، تلك إدا السعمة صيرى ، إن هي إلا أسعاء سعيتموها أنتم و عاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الطن وما تهوى الأنص ولقد جاءهم من ربهم الهدى (5).

و هذه الأيات خطاب من الله تعالى إلى عبدة الأصدام ببين بها بأن هذه الأصدام هي من ابتكار البشر ، لم يدرل بها الله تعالى أي حجة أو برهان وأن عبدتها لا يتبعون إلا الطن وما تهوى الأنص مما زين لهم الشيطان .

<sup>(1)</sup> جواد علي ، المصل ، ح5 ، ص( 155،153) ؛ درورة ، تاريخ الجنيس العربي ، ص(274، 283)

<sup>(2)</sup> جواد على ، المرجع السابق ، من(155)

<sup>(3)</sup> درورة ، المرجع السابق ، مس(275).

<sup>(4)</sup> عباس ، تاريخ بالاد الشلم ، سن(116).

<sup>(5)</sup> سررة النجم ، الآية (19 ·23).

2 ' ألا نته الدين الحالص و الدين اتحدوا من دونه أولياء ما تجدهم إلا ليغربونا إلى انته راهي إن انته يحكم بينهم في ما هم فيه يحتلفون إلى انته لا يهدي من هو كداب كفار (1).

هده الآيات توصح بأن عبدة الأصمام قد قاموا بعادتها من أجل أن تقرّبهم إلى الله ، وهذا دليل على قصر وصحب تعكيرهم الديتي في دلك الوقت ،

 3 يا أيها الدين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاف والأز لام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تقلحون (2).

وهي هذه الآية ينهى الله عر وجل عن الحمر والميسر والسصرب بالأنسداخ وعبسادة الأصنام هي عمل خبيث من أعمال الشيطان ويجب الابتعاد عنها .

4- "حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الحدرير وما أهل لعير الله بسه و المنحنفة والموقسودة والموقسودة والموقسودة والمئردية والنطيحة والدم والدم الدراء على المسلم الأرالام الملكم فيق (3).

على هذه الأيات الرام الدرمية على المعابد أو عند المحدود و فرايس التسي كاست كبح على النصب التي كانت توضع في المعابد أو عند الأصنام ،

#### جد- ارتباط بعض أسماء العرب بعيادة الأصنام :

نتيجة للاهتمام الكبير الذي أولاه العرب في الجاهلية لعبادة الأصدام فقد بدوا لهدا المعابد وأقاموا المصدب وقدموا لها القرابين ، بل لقد تعدى الأمر دلك إلسى أن أطلقدوا علمي أبدائهم أسماء يدل معاها على أن صاحب الاسم هو عبد لصدم معين ، حيث كان الاسم يتكون من شقين : الشق الأول هو كلمة عبد والشق الثاني هو اسم الصدم .

وقد انتشرت هذه الأسماء في محتلف أتحاء الجريرة العربية وبلاد الشام ومس هذه الأسماء : "بر كلب ، بر شمش ، عبد اللات ، ماريشر (سيديا النسر) ، عبد مساة ، ريسد مناة ، ريد اللات ، تيم اللات (1)، عبد العربي ، عبد الأسد ، عبد الله ، عبد سعد ، عبد محرق ،

سوره قرمز ، الأيه (3)

<sup>(2)</sup> سورة المائدة ، الآية (90)

<sup>(3)</sup> سوره المائده ، الآبه (3)

<sup>(4)</sup> حس إيراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج1 ، سر(70 71)

عبد ذي الشرى ، عبد يغوث ، عبد وق ، عبد قيس ، عبد شمس ، أمرئ القيس ، أحمس الله ، أمرئ الشيس ، أحمس الله ، أمرئ مباة ، أدس الله ، أوس الله ، خيليل ، مبعد اللات ، مبعد مناة ، سعد وق ، سكن اللات ، سلم اللات ، شراحيل ، شرحبيل ، شعش اللات ، شكيم اللات ، شهميل ، شيع اللات ، عائد الله ، عمر و اللات ، عود مباة عيبيك ، قسميك ، مطرويك ، وهب اللات أ، عبد مباهد (٢).

# 7- ظهور المسيحية والتشارها في باك الشام:

كانت ديامة العرب في ملاد الشام قبل الإسلام حليطا من أديان الوشية ، فقد أحمصر اليومان و الرومان آلهنهم المنطقة بالكواكب كلمشتري ورحل وعطارد و قرهمرة و المسريح ، فأكرموها إكرام أجدادهم ومواطبيهم لها في أثينه وروما ، وبشر الفينيفيسون عسادة تمسور وعشتروت وبعل وقد فصل الأنباط (دو الشرى/Dusare) و قلات وشمس ، ولكن هذه الألهة المترجت فيما بينها وأصبح كر فوم يكرمون عهد لاحرين وس حلال قلك كله طهرت الديانة النصرانية التي قامت لمناهصه بناء بالدر كهد مون ال حناط عيد و بالدلها بشيء .

دخلت النصرانية بلا الدر ولا في منصف حرران (نصران) أو وذلك كما تشير إليه التقليد القديمة ، فقد قام أحد الشماسة السبعة المذكورين في سفر الأعمال ويسدعى (توسون) بنشر الدعوة النصرانية في مدينة بصراى فعد بذلك رأس أساقطها ، وقد قام بعسص هسؤلاء الشماسين بنثمدة العرب وحصوا بهم عرب بلاية الشام وحوران (1)، فقسد كاست السحمرانية تجتب قلوب أمل البلاية بواسطة السياح والنساك الدين كانوا يعيشوا في القفار (5).

وقد كانت القبائل العربية تعتنق الوشية إلا أن حالات نتصر بدأت بالطهور بينها ، فوصلت نتوح وسليح ثم غمال إلى الشام في عصر الدولة البيزنطية واعتنقت النصرانية ، ثم رحل فريق من إياد إلى الشام ونتصر ثم نرلت تعلب بأرص الجزيرة وتنصرت ثم تبعها في اعتناق المسيحية كل من طيء ومدحج وبهراء ولحم وجدام وبلى وكثير من كلب وكان أكيدر

جراد على ، المعصل ، ج5 ، من(16 -17)

 <sup>(2)</sup> شيئو ، الإله العربي ، مداف ، مجلة المشرق ، سنة 24 ، 1926 ، مس (197 -200) ؛ البكري ، معجم ما استعجم من الأسماء ، ج3 ، مس (923-1010) .

<sup>(3)</sup> شيغر ، لنصرائية وآدابها عند عرب الجاهاية ، سر(31)

<sup>(4)</sup> شيعو ، المرجع السابق ، سن(28-29)

<sup>(5)</sup> نص المرجع ، من(35).

دومة الجدل بصر اليا<sup>(1)</sup>، وقد دكر اليعلوبي في ناريحه : " وأما من تتصر من أحياء العسرب فقوم من قريش وقوم من طيء ونهراء وسليح ونتوح وغسان ولحم وربيعة "<sup>(")</sup>

لا يوجد تاريح واصح يبين تاريح انتشار المسيحية بين العرب البدو<sup>(3)</sup>، وقد دكسر (سورومان/Sozomen) في تاريحه عن عرب الشام "قد تنصر كثير" من العرب (الشرقيين) قبل رمان والنس (364م 378م) ممن اجتدنتهم إلى الإيمسان المستيحي إرشسادات الكهسة والرهنان الدين كانوا يعيشون في النسك والرهد في الأنجاء المجاورة لهم عائستين بالقداسية ومجترحين المعجرات الباهرة (4).

ومما يؤكد أن المسيحية قد التشرت هي بالله الشام في القرب الرابع الميلادي .

أ- لم يتأكد الوجود العربي في بلاد الشام بشكله القالي الواصح الا في القرن الرابع الميلادي .

ب- لم تورد الكتب النصر عله علم عمر على وصحه عين بدية نسطر العسرب ، حيث أن معلوماتها جرئية غير ، صحه .

ج- لم تتركر وتستقر الديمة عسحته في محتلف جهات الاستحداد المسع بدايسة القسرن الرابع الذي يمكن اعتباره منطق المسيحية وذلك ينفسيم القسرن السي مسرحاتين هسامتين مميزتين هما :

أ- أصول المسيحية العربية هي بلاد الشام حلال الفرس الرابع والحامس ، فقد عرفت الديانة المسيحية منذ القرن الثالث تطور ا هاماً من حيث الانتشار وعدد الأتباع وهو ما ساعد على برورها في شكل منظم هي العديد من المناطق الشامية ، فقد تم منحها الاعتراف الرسمي من الدولة الرومانية بموجب أمر ميلانو الذي تم إعلانه سنة (313م)، وبدلك تكنون قند دخلت مرحلة جديدة من تاريحها ، فامتنت هذه الديانة إلى الأطراف الجنوبية لبلاد النشام

<sup>(1)</sup> البطليه ، الملاقة بين نصارى العرب وحركة الفتح الإسلامي ، ص(46-47)

 <sup>(2)</sup> قيطوبي ، ناريخ قيطوبي ، ح1 ، ما (257) ؛ شيخو ، القصرانية والأدابها عدد عرب قجاطيه، من (31)

Trittungham, Christianity among the Arabs. p(116) (3)

<sup>(4)</sup> شيخو ، المرجع السابق ، من(35) .

حيث ترتفع كثافة السكان العرب الموجودين فيها ، حيث تكونت في تلك المناطق أسقفيات كثيرة ودلك مند منتصف القرن الرابع وتكاثر عندها بشكل واصبح حالل العران الحامس<sup>(1)</sup>

إصافة إلى ما سبق عقد ساهم اعتباء الرهبل بالمرص والدعاء لهم في اردياد عدد أتباع الديانة المسيحية ، كما ساهم بعصهم الاخر في تنصير الوثبين (لقدائل في بلاد الشام)، عقد سحر القديس هيلاريون (291م 271م) بعنه التشر بين الوثبين في صبحراء جسوب فلسطين (منطقة البقب) حلال النصف الأول من القرن الرابع ، وممن تأثر به العائسل التسي كانت تعيد القرى (بجم الصباح)، ويبدو أن البشاط التشيري لهم كان نلجحا في تلك المنطقة ، فقد ورد في المصادر الكنسية أن رئيس قبيلة يدعى (روكوموس) قد تتصدر هو وقبيلته وقد يكون الراجح أن هذا هو خجعم جد قبيلة الحجاعمة من بني سليح<sup>(2)</sup>، وقد نسبت اليهم المصادر العربية ملكا هو داوود بن بينونه (سبق)، الدي بنست اليه دير ، وو على مادينا مس أرض البلقاء ، وهذا دليل على أن نتصر قبيلة البيح كد كل في هذا العران .

ومع بداية القرن الجمعي لفنت عملية النصر واعتفاق المسطة مطهرا جديدا حيث تنظمت القبائل بشكل محلات أو محيمات وهو ما أطلق عليه لعط (Parembolae) وكانت هذه التجمعات تحت سلطة الأسافعة وكانت معلق تلك التجمعات في (القدس ، دمشق ، بطبك) أما عرب الشمال فقد كانت تبعيتهم للقديس شمعون/S. Simeon وقد أشارت الروايات إلى أنهسم قد تركوا عبادة الأوثان وأكل لحوم الجمال<sup>(3)</sup>، مما سبق بستنتج ما يلى :

ان قسما من عرب الشام قد اعتنق الديانة المسيحية منذ القربين الرابع والحامس ودلك عن طريق الرهبان والساك والمئز هدين .

2 تأسست أسقيبات عربية عديدة مند القربين الرابع والحامس إلا أنها بقيت مشتتة معرولة عن بعصنها البعض .

كانت المسيحية التي نشأت بالشام في الفرانين (4م، كم) هي المسيحية الأراثونكسية .

<sup>(1)</sup> العليب ، الصيحية العربية وتطورها ، من (29-30)

<sup>.</sup> Shahid, Irfan, Byzantum & Arabs in 5th cent., p(4) (2)

<sup>(3)</sup> المايب ، المرجع السابق، من (32) ( 34) Shahid. op cit ، pp(3-4)

# ب: " المسبحية العربية البعقوبية والملكاتية في بلاد الشام

لقد أصبحت المسيحية الشرقية مند العران الحامس معسمةً إلى ثلاث فرق كبراي هي ٢

الملكانيون 2- اليعاقبة 3- التساطرة

وقد انتظمت كل عرقة في كبيسة مشقة عن الأحرى وسيتم النظر ق لهدا الموصدوع عند الحديث عن مدهب الطبيعة الواحدة والملكة ماوية العربية(١).

# 8- العوامل التي أنت إلى انتشار المسيحية :

كأية ديانة سماوية برلت وطلب من الناس اعتناقها فقد واجهست الدياسة المسسودية بمعوقات كثيرة ، إلا أنه في الوقت داته كان هبالك عواصل أثنت إلى انتسارها بسين السناس والقبائل ومن العوامل التي صاعدت على انتشار المسيحية ما يلي :

- أ- الرهبان والنساك المعورس شين الرو مشكن كثير على تنصر المالى العربية ، وفي ذلك يقول دوشاس : "كفت صبحراء سوريا من لبدان إلى جبسال ارميداة تزخير بالتسماك المتعرفين "، فقد انتشر عبرت في بلا السم سبدلا حتى سردين وحلال الاصطهاد السدي أصباب أصبحاب مذهب الطبيعة الواحد فقد انتشر الرهبان وتعرفوا من أديرتهم التي كاست موجودة في منطقة الجريزة العرائية ، فقد ارتحل بعصبهم جنوبا حتى الصبحراء الجنوبيسة (أقصبي جنوب بلاد الشام) وغيرها من المناطق (2).
- ب- طهور الإمبراطور فيليب العربي الذي كان عربي الأصل ومسيحي الديانة وقد مثل طهوره انتصارا للمسيحية العربية علني أعلني المنستويات وحدصوصاً المسلطة الإمبراطورية (3).
- ح- انتشار الأسقعيات والمراكر الدينية المسيحية في بلاد الشام ومحتلف مناطق الولاية العربية مند منتصف القرن الرابع وتكاثر عندها بشكل واصنح خلال القرن الحاسن<sup>(4)</sup> وقد كاست

<sup>(1)</sup> قعيب ، السيحية العربية وتطورها ، من(35)

 <sup>(2)</sup> العاب ، المرجع السابق، من (32 33) Segal Arabs in Syriac leterature pi 100 (33 32) درورة ، تاريخ
 الجس العربي ، من (356)

t Shahid, Irfan, Rome & Arabs , p(36) {3} شيخر ، فتصرفية رادابها ، سر(33 32)

Meyers, Oxford Encyclopedia of Archaelogy, 5 vol, vol 5, p(140) (4)

منطق بعود القائل العربية تحوي عواصم ومراكز ديبية عديدة منها (جـرش ، عمـان ، ماديا ، حسبان ، درعة ، الرصـافة ، ماديا ، حسبان ، درعة ، الرصـافة ، تدمر (1)، أنطاكيه التي كانت من أكبر مراكز انتشار النصر اتية (2).

د- بحول أعداد كبيرة من الغائل العربية في الديامة المسيحية وقد جاء تنصر بعض القائسل بحد تنصر زعماتها ، والبحض الأخر تتصر زعماؤها فتتصرت القبيلة (6).

هـ وجود بعص كدار رجال الدولة في الإمبر اطورية والممالك العربية الدين قدموا الجماية المسيحيين وحصوصنا أصبحاب مدهب الطبيعة الواحدة ، ومن هؤلاء الملبوك أو الأمبراء كانت الأميرة ماوية العربية ، الملك الحارث الحسامين ، الأسبقف يعقبوب الرادعسي ، الأمير اطوره ثيودورا زوجة جمنتيان(4).

و- العطب والعطات التي كسد طفى في الأسراق و المحلمات والتي كالوا يذكرون بها الداس بالبعث والحساب والنابة والنار (الحياة الإخرة)(<sup>(3)</sup> ومن الشواهد على نلك العطبية التسي القاها قمن بن ساعدة الآبان) ، في سوى عكاما وقني حاد فعيا .

' أيها الناس ، اسمعوا وعوا ، من عاش مات ومن مات فات ، ... ، وإن في السماء لحبرا ، وإن في السماء لحبرا ، وإن في الأرص لعبرا ، ما بال قناس يدهبون و لا يرجعون ... ، يقسم قُس بالله قسما لا إلسم فيه : إن لله ديناً هو أرصني له ، و أفصل من دينكم الذي قُتم عليه ، إنكم لتأثون مس الأمسر منكرا (٥).

<sup>(1)</sup> قعيب ،المسيحية العربية وتطورها ، من(29-31)

<sup>(2)</sup> درور کا تاريخ الجنس المربي، مس(364).

 <sup>(3)</sup> اليعوبي ، تريخ اليعوبي ، ح1 ، س(258) ؛ شيعو ، النسرانية و ادابها عد عرب الجاهلية ،
 Encyclopedia of Islam p(938, 1020) ؛ (124) ؛ مباس ، تاريخ بالد الشلم ، س(124) ؛ (141 - 124) ؛ عباس ، تاريخ بالد الشلم ، س(124) .
 Truningham Christianity among the Arabs, p(122)

Encyclopedia of Islam vol 5 p(292) Trumingham op cit pp(166-168). Browing Justinian and (4) بيرتملة وعرب الشام ، الموليات الأثرية ، المورية ، مس(317)

<sup>(5)</sup> المرفى ، الحياة المربية من الشعر الجاهلي ، من (91)

<sup>(6)</sup> منفرك ، جمهرة خطب العرب ، ج3 ، من (38)

ر تشجيع الأمراء والعلوك العماسة لعملية بناء الأديرة والغرى ، فعد بنى عمرو بن جعسة (دير صالي ودير أيوب ودير حما) ثم بنى الأيهم بن الحارث (دير ضحم ، ودير السوة ودير سعف (۱).

إلا أن عملية بداء الأديرة لم تكن قصراً على الملوك والأمراء فقد ساهم الرهبان كذلك في عملية بداء الكنائس في بلاد الشام إصافة إلى من كانوا يستأجرونهم من العمال ، فقد بسين البقش الذي تم اكتشافه على أرضية كبيسة بيربطية في مبطقة النعيمة/شمال الأردن

ويبون هذا الشريط أسماء المتبرعين لبناء الكنيسة من القديسين والسشهداء والترجمسة الأولية لهذا الشريط هي (رصعت هذه الأرصية من قبل القديسين مكسيميوس ، جرمسانوس ، سباتيوس ، كابويبوس ، أمينيتميس مليكيسيسين أحديث الشهيد روئابي أوها توهي السني الخمس عشر الأحرة من حياتيم ، وأني "653م )<sup>(6)</sup>.

حـــ وجود أعداد كبيرة من الأساقعة المنتشرين في يسلاد السشام نظيد ورد في إحدى المحطوطات في المتوف عرب الربية عوب الربية والمحيد) التي كتبها إلى المطران مار يعفوب البرادعي ، والتي تحمل الرقم (29) حيث وقعها (45) التي كتبها إلى المطران مار يعفوب البرادعي ، والتي تحمل الرقم (29) حيث وقعها (45) رئيسا من رؤساء أديرة السريان الدين لجتمعوا هي 567/5/17م هي ديسر (مساريس) أوبسوس بقرية إبيتر قرب أنطاكية ، وهي رسالة أحرى تحمل رقم (31) وقعها (83) رئيسا في نفس الدير هي سنة 371م ، ورسالة ثالثة تحمل الرقم (41) أنشأها رؤساء أديار العربية وبعثوا بها إلى الأساقعة الأرثودكس (السريان المودوفيريفين) وقد وقع هذه الرسالة (124) رئيسا مريانياً كتبوا أسسماءهم رئيساً من رؤساء أديار سوريا الجوبية العربية بيبهم (18) رئيسا مريانياً كتبوا أسسماءهم باليوبائية أثانية العربية بيبهم (18) رئيسا مريانياً كتبوا أسسماءهم باليوبائية أثانية المربية بيبهم (18) رئيسا مريانياً كتبوا أسسماءهم باليوبائية أثانياً المربية بيبهم (18) رئيسا مريانياً كتبوا أسسماءهم باليوبائية أثانياً

ساعد الانشقاق الكبير الذي حدث بعد العقاد مجمع حلقيدونية على تعلمل المسيحية بــين
 سكان بلاد الشام الدين اعتلقوا مدهب الطبيعة الواحدة ، وقد كان في بلاد الشام أعداد هائلة

<sup>(1)</sup> الأصفهائي ، تاريخ بدي ملوك الأرصل و الانتياء ، حال (99 101) ؛ شيعو ، التصار الله و دابهت ، حال (30).

<sup>(2)</sup> مجلة آثار ، دائرة الآثار العامة ، العدد ، 2001 ، مس (34)

<sup>(3)</sup> رملة ، مصارى غيال والسريال ، مجلة المشرق ، سنة 58، 1964 ، سر(287-288)

من الرهبان الدين كان لهم أكبر الفصل في نشر هذا المذهب بين السكان بعد الحارث و ابنه المنذر و الأمير ة ماوية الدين قدموا الدعم الأصحاب هذا المذهب(!).

ط ساهم وجود الرقيق الفلام من بلاد الحيشة جنوب شرق الجريرة العربية ومن شمال بسلاد الشام والذي كان في أغلبه يعتق المسيحية في نشر المسيحية دلحل الجريسرة العربيسة ، والذي كان يجلب من قبل التجار ليناع في أسواق النحاسة ، فوجد العبيد والجواري ممس كانوا يعتقون المسيحية (2)، ومن أشهر الأمثلة على دلك السمنحابي الجليسل (مسهيب الرومي).

## 9- الأساقفة العرب المنتقلين الذين ساهموا في نشر المسيحية :

لا بد لا يد لا ي مدود مي البشر من وجود رجال دين يقوم وي بحد منها ونشر تعليمها بين النامر في مدود منهد ولا عهد عددي ، وعد صور فمسيحية في بلاد الشام فقد طهر العديد من رحل حين المسيحيين المن سنفاء في سرفا منزا أو علانيسة ، وقد دكر المؤرجون من العرب وعبر هم به كان هدي عاد همته من الرهبان في بلاد الشام كان لهم دور في نشر المسيحية فيها<sup>(3)</sup>، وقد تمثلت هذه الأعداد في الرهبان الدين هربوا هسي البداية من الاصطهاد الروماني إلى الأطراف الجنوبية ليلاد الشام / شمال الجنوبية العربيسة البداية من الاصطهاد الروماني إلى الأطراف الجنوبية ليلاد الشام / شمال الجنوبية العربيسة حيث استطاعوا لبعدهم عن سلطة الدولة التحرك بحرية لنشر تعاليم الديانة الجنيدة ، وقد تعيير الحال بالنسبة لهم عدما تنصير قبطنطين الكبير وأعلى المسيحية ديانة للإمبر اطورية البير طية ودلك في بداية القرل الرابع الميلادي ، فقد ترك العرب الكثير من النقرش التي تبين أنه كسال هناك تحول بحو الديانة المسيحية في بلاد الشام (1)، ومع دلك فقد تعراض الرهبان المسيحيين في بادية الشام إلى القتل بصبب الإيمان ، وهو لاء الرهبان كان :

أ (كيرلس وأكويلا ودومطيل) الدين قتلوا في عمان في عهد دقلدبانوس .

ب- (كريبون وزيداس) اللذان قتلا سنة (305م).

<sup>.</sup> STRATOS. Byzantine in the 7th Century, p(19) (1)

<sup>(2)</sup> منيف ۽ العمار الجاظي ۽ من(100)،

<sup>-</sup> STRATOS, op cit, p(19)(3)

Trimingham Christianity among the Arabs, p(93)(4)

وقد دكر أوسابيوس العيصري أن في رمن دقلديانوس عدد لا يحصنى من الشهداء في بلاد
 العرب(1).

أما في العرب الحامس الميلادي فقد بدأ الرهبان يعيشون عيشة اجتماعية بعد أن كانوا يعيشوا متعرلين في العفار ، وقد كان بعض الأساقعة ينتظون مع القائل فيسكنون الحيم ولذلك سموا (أساقفة الحيام)<sup>(7)</sup>، وكانوا يوقعوا المجامع الدينية بـــ (فلان أسعف أهل الوبر) أو (فلان أسقف العدائل الشرقية المتحالفة) أو (فلان أسقف العرب البادية) وهذه من الشواهد الهامة التي تكل على سعة انتشار الديانة المسيحية في بلاد الشام<sup>(3)</sup>.

ومن أشهر الأساقعة العرب الدين وردت أسماؤهم في كتب التاريخ المحتلفة

- إ- (تاريتموس) الذي ورد اسمه في مجمع قطاكية سنة (363م) وقد وقع أعماله بـــ(تاريتموس أسقف العرب)!أ.
- 2- (موسى) و هو أحد البير الأسافته العرب والدي كان النصيبة اللغة العرب أحد شسروط الملكة ماوية لعقد المهدم سع الاسراطور النيرانسي "
  - 3- (الكزيريوس) أسقف جرش،
    - 4- (عرابيون) أسقف أدرعك .
    - 5- (جرمانوس) أسقف البتراء .
  - 6- (بروخيوس) و هو ينتمي إلى مقاطعة فاسطين الثالثة .
    - 7- (تيترس) أحقف بصرى .
    - 8- (ثير نيموس) أسقف العرب<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> شيخو ، النصراتية و آدابها ، ص(36)

<sup>(2)</sup> شيخر ، المرجع السابق ، ص(385 /385) ؛ Truningham ,op.cit, p(93) ؛ (387 /385)

<sup>(3)</sup> شيغر ، المرجع السابق، من (37).

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، من (44)

t Truningham , op.cit, p(93) (5) عباس ، عاريخ بالأد الشام ، س (121 123)

<sup>-</sup> Trumingham op.cit, pp(117-118) (6)

- 9 (يعقوب البرادعي) مطران البرها الذي قلم بتنصيب (89) أسقناً وبطريريكين ومائة وألف كاهن(1)، وهو صاحب المدهب الديني المشهور ناسمه (اليعقوني) والذي أطلق على أتباعه اسم (اليعاقبة)(1).
  - 10− (جورجي) أسقف أدر ع/در عاء ،
  - 11- (ملكيصائق ، شمعون) مطارنة الرصافة .
    - 12- (أيربيس) أسقت بالس ،
  - 13 (سامحت) أسقف قنسرين وصماحب التصانيف النادرة .
- 14- (شمعون) أسقف تدمر في عهد الإمير اطور قريقاس و (بوحدا) أسقف تسدمر قسي عهدد فيطريرك دينيوس التلمحري.
  - 15- (ئيودور ۽ يوحنا) مُطارية حب '
  - 16= (يوحدا) أسقف الرام ن العرب في هم ارس -
    - 17- (توما يبرود) إيسينا و افسرس .
      - 18– (ترما) أسقف قرقيسيا ،
        - 19- (فر لا) أسقف الرقة .
      - 20- (بطرس) أسقف قبيلة معد ،
        - 21− (فالغ) أسقف المبادر ة<sup>(4)</sup>.
- 22- (بامتیاوس/Pamphilos) أسقف عربي من البدو مثل العرب في مجمع بیقیة إلى جانب
   أساقفة الجزيرة الفراتية ونصيبين .
  - 23 الأساقفة التالية أسماؤهم مثلوا العرب البدو في مجمع حالقيدونيه وهم :
- ا (جور/John/يوحدا) وكان يدعى أسف أصحاب الحيام وقد كان يدعى (جــون صــاحب الطيابي) في المحطوطات السورية .
  - (1) رملة ، بعداري غدان والدريال من(382-383)
    - (2) سيف ۽ قصير الجاطي ۽ س(100).
    - (3) رملة ، المرجع السابق، سر(385-387)
      - (4) نص المرجع ، س(382).

- ب- (أيوستاثيوس) صاحب سكلى الحيام (السراقة) في منطقة فينيفيا الثانية ، وهمو أحمد الأساقفة الدين وقعوا الرسالة التي أرسلها الأسقفة فينيفيا الثانية إلى (الدابا ليو/محمسوص اعتصام الاسكندرية سنة (457م).
- ح (جون/يوحدا) أسقف المنطقة الواقعة بين القدس والسحر الميث والذي تم تتصيبه فيما بعدد
   كأسقف لأمة أصحاب الخيام .
  - د -- (جو ل /يوحدا) أسقف العرب العدو (الطياسي) و الذي ذعبي (ريز اي /Zizaye) في حور ال
- هـ- (بروحبوس) ورد دكره سابقا وقد تم تعييبه أسقعا للعرب في البتراء التي أصبحت مشهورة كمنفى للهراطفة على كونها مركز أللديانة المسيحية(!).
  - 24- (مارينيوس) أسقف تدمر الذي حصار مجمع بيقية الذي عقد سنة (325م) .
    - 25- (يوحدا) الذي شهد محمع حنفيدوسه عام (١٩٩١) و هو من سافقه عمر .
      - 26- **(برحنا لثاني) الذي** سير در نقصر فيتبسوس (491 18 18.<mark>4</mark>
- 27 (الحارث ، كتاودو من عند من من جرس اعتد من الاستعام العرب الدين يستكنوا مدن بادية الشام وقد حصروا المجامع الكسية الأربعة الأولى في (بوفية ، القسطنطينية ، أفسس ، خلقدونية).
- 28 (طيطس) وهو من أشهر أساقعة العرب وكان رئيس أساقة بصرى ، وقد وصسع عدة تأليف أعظمها ما كتبه في تزييف بدعة ماتي والماتويين(3).

#### 10- الرهبان الذين قتلوا في سبيل نشر المسيحية :

بعد أن ظهرت الديانة المسيحية إلى حير الوجود وبدأت الدعوة لها اعتبرت في مطسر أتباع الديادات الأحرى ديانة مناهصة ادياناتهم ومعتقداتهم ، فقد قتل بتبجة لذلك الكثير مس الرهبان المسيحيين ، بسبب إيمانهم في بادية الشام في عهد (الملك دقاديانوس)(1)، وغيره مس

<sup>•</sup> Trimingham Christianity Among the Arabs, p(118) (1)

<sup>(2)</sup> درورة ، تاريخ فجس فعربي ، من(374)

<sup>(3)</sup> شيخر ، النصر الله العربية و أدابها عند عرب الجاهلية ، مس (34)

<sup>(4)</sup> شيخو ، المرجع السابق ، من (34).

العياصرة و الملوك الوثنيين حيث قاموا بنيجة لداك بالهرب إلى معاطق العبائل العربية العاطسة على أطراف بلاد الشام ودلك للحفظ على حياتهم وبشر اتعاليم دينهم بين العبائل (1)

لدلك عقد كانت المسيحية في شمال الجزيرة العربية/جنوب بلاد الشام منتشرة بــشكل كبير والسبب في ذلك كان نصر اتية النعمان وملوك العساسية(2).

على سنة (31) قام شاب يدعى (شاؤول بولس) بمحاولة لوقف انتشار النصرائية إلا أنه وحلال طريقه إلى دمشق اعتقق المسيحية حيث بدأ عمله التنشيري بين يهاود دماسق المصحورا وطلبوا حبسه إلا أنه تمكن من الهرب عقصمي ثلاث سنوات أو أكثر في البادية يتأمل رسالته ويبشر العرب إلا أنه قتل في رومه سنة (64م)، وفي أيام دوميتياتوس (81-96م) حل بالمسيحيين وعلى أثر ثورة اليهود دور احر من العداب ، فاستشهد فلي رومه عليدة مس الأشراف ، أما في عهد أراد اليهود دور احر من العداب ، فاستشهد فلي رومه علوباً وقتل الأشراف ، أما في عهد أراد على الإسلام وفي عهد أما ومانه عدد من عبد الإمبر طور فيبيد عمر وقد مرات العلاقات بين المسيحيين والدولة الرومانية حديد من عبد الإمبر طور فيبيد عمر المسيحيين لما تعرضوا له من قبل حصوصا أنه قد تساهل الإمبراطور معهم مما جعل خلفاته يحقدون عليهم ، بعد دلك وفي عهد (نقليدتيادوس) ثم تدمير الكبيسة وثم إحفاء معالمها ولحق المسيحيين الاصطهاد والعلم وفي عهد قسطس والد قسطنطين الكبير تعرض المسيحيين المسيحيين المسيحيين المسيحيين المسيحيين والطلم وفي عهد قسطس والد قسطنطين الكبيرة (البلدية المناحمة المشام) (قارا).

وقد انبعت أساليب أحرى للعقاب صد أنباع المسيحية وحصوصاً أنباع مدهب الطبيعة الواحدة ، فقد كان موظهر الدولة يقومون بعملية التهجير الجماعي القسري لسكان قرى بأكملها إلى أجراء أحرى من الإمبر اطورية ، حيث يتم إسكانهم داحل مجتمعات تؤدي إلى دوبانهم بها أو إجبارهم على الرجوع عن مدهبهم الجديد ، فقد تمّ حمل (المردانية) وهمم المسوريون

<sup>(1)</sup> شيغو ، النصراتية العربية وأدابها عند عرب الجاهاية ، من (35-36)

<sup>(2)</sup> الحرفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، من (89-91)

<sup>(3)</sup> رسم ، الزوم وسيلاتهم بالعرب ، سر(28-29)

المؤمنون بوحدة إرادة المسيح (Monothelites) من أبنان في الغران السابع إلى شواطئ اسيا الصنعراي<sup>(1)</sup>.

# 11- الأدررة التي تم بناؤها في باك الشام:

لقد ساهم انتشار الأديرة في أتحاء بلاد الشام المحتلفة إصافة إلى الأعداد الكبيرة مس الرهدان في بشر الديانة المسيحية في المعطفة . فقد احتوت معاطق بعود القبائل العربية علم مراكر ديبية هامة مثل (جرش ، عمان ، ماديسا ، جسمعان ، درعسة ، مسمعين ، سوى ، بصرى ، سويداء ، قبوات ، شهية ، سكة أم الجمال ، يوارق ، مسيحية ، عسدرا ، هسران ، الكرك ، ربّه ، الرصافه ، تدمر ، أبطلكيه)(2)، كما انتشرت الأديرة على جانبي بهسر الأردن حيث عرف منها حوالي (20) ديرا ، كما يلع عند الكراسي فيها أكثر من أربعين كرسيا ، وقد كانت هذه الأديرة والرهال سعر من تهدمات المصوص الذيل كراسان الرهبسان والأديرة ويسليون ما يجول هواليا

وكان بعص العراب د تحسر، ومن في شرهبه و ما الشراب ومثال دلك حطلة الطائي الذي عارق قوقه وسك وبني دير (دير حنظله) بالقرب من شاطئ قعرات وترهب بسه حتى مات سنة (590م)<sup>(4)</sup>، هذا إصافة إلى الأعداد الصحمة من الكنائس التي تم تشبيدها هسي أنجاء بلاد الشام وقد اكتشعت البعثات الأثرية الكثير من بقاياها<sup>(5)</sup>، وكما دكر سابقاً عقد سساهم الرهبان المسيحيون وشاركوا في بناء تلك الكنائس<sup>(6)</sup>.

## 12∼ القبلال العربية التي اعتنقت الديانة المسيحية :

بعد أن انتشرت الديانة المسيحية في بلاد الشام حصوصا عدما أعلى الإمبر اطور

<sup>(1)</sup> راتسيمان ، الحصارة البيرنطية ، من(115)

<sup>(2)</sup> العيب ، المسيحية العربية ونطورها ، حن (29 31) ؛ درورة ، تاريخ الجنس العربي ، حس (364)

<sup>(3)</sup> شيحو ، المصرافية وأدابها عند عرب الجاهلية ، هن(44) ؛ الحموي ، معجم البلدل ، ح2 ، من (495).

<sup>(4)</sup> قحومي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، من (89 91)

<sup>(5)</sup> شيخو ، فمرجع السابق ، س(33).

<sup>(6)</sup> مجلة آثار ، دائرة الآثار العامة ، العدد4 ، 2001 ، ص(34)

قسططين المسيحية ديانة للإمبر اطورية البير بطية ، فقد اعتنق كثير من القائل العربية تلك الديانة ، وبدلك تكون قد تحولت من الوشية شيئاً قشيئاً ، وقد أصبح الاهتمام بشؤون النصارى من رعايا الدول الأجنبية عصرا هاما في السياسة الخارجية للإمبر اطورية البير بطية أن وقد كانت قبيلة قصناعة من أوائل العبائل التي دانت بالنصر الية في بلاد الشام ، ثم ظنها قبيلة ماليح ثم غنان ، وقد دخلوا باعتباقهم المسيحية تحت حماية ورعاية الإمبر اطورية البير بطية وأولتهم اهتمامها أن ويبكر اليعقوني في تاريخه : فكانت قصناعة أول من قدم الشام مسل العسرب ، فهمنارت إلى ملوك الروم فملكوهم ، فكان أول الملك لنتوح بن ملك بن فهم ... بن قصناعة . فدخلوا في دين النصر الية فملكهم ملك الروم على من يبلاد الشام من العرب (3)

ويذكر اليعقوبي كذلك حول أول من تقصر من العرب ما يلي: "وأما من شعر من أحياء العرب ، فقومٌ من أرس س سي دست ... ومن بدي بدير ومن أربيعية ... وطلبيء ومنجج ويهراء وصليح وسوح و عسر و عسر و بدير أ"، و هست بكبر من المتأثل التي مطت الديانة المسيحية وسأدكر أدياه أنم بث قد بن الذي و رست في كند السرابح بأمراني و غيره و هي : الأرد : وبصر اليتهم تثبتها بصرابية القبائل المتعرعية مسيه(أ)، إصدالة إلى تأسيس الأسقعيات العسائية أن ومسائدة ملوك العسائية لمدهب الطبيعة الواحدة (أ)، حيث كانوا عصراً حاسماً في تاريح الإيمان به في سوريا ، حيث أدت جهود الملك الحارث بن جبله إلى إحياء الكنيسة التي تأحد بهذه العقيدة بعد أن كانت غير معترف بها(أ).

2- امرؤ القليس: وهو ممن صراح اليعقوبي بنصر انيتهم حيث يقول: " أما من تتصر من

<sup>(1)</sup> البطنية ، الملاكة بين تصارى العرب وحركة الفتح الإسلامي ، من (38-39)،

<sup>(2)</sup> شيخو، التصرانية وآدابها عند عرب الجاهلية ، من(29)

<sup>(3)</sup> البعقربي ، تاريخ البعقربي ، ج1 ، مس(206) -

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، المرجع السابق ، ص(257) ؛ شيخو ، المرجع السابق ، هـــ (30)

<sup>(5)</sup> شيغراء المرجع السابق ، من(124 -141)

<sup>(6)</sup> رملة ، تصارى غسان والسريان ، مس(381)

<sup>(7)</sup> بيرنطة وعرب الشام، الحوايات الأثرية السورية، سر(317)

<sup>(8)</sup> مرجر دائرة المعارف الإسلامية ، سر(7127) ؛ ضيف ، العصر الجاهلي ، صر(100)

أحياء العرب ... ومن يدي تعيم بدو إمرئ الغيس بن زيد مناة ... (<sup>[1]</sup>، وفي تلسك يقسول دو الرمة :

ولكن أهل امرئ القيس معشر العرب المعشر والحمسر (12)

3 إياد : من أقدم العدائل العربية المتنصرة ، كان أغلبهم بصبارى يقر أون بالعبرية .

- 4- يكر بن وائل : قبيلة كبيرة ، هي أحت تعلب كانت تسكن الجربيرة العربية و إليها تسميب
   ديار بكر في اقصى الجزء الشمالي من بلاد الشام .
- المي بن عمرو ، أحو بهراء ، كانوا بصارى وحاربوا مع بهراء ونصارى العسرب مسد
   جيوش المسلمين ،
- 7- بهراء : تحولت مثل جاراتيه العاطبات في حوص بهر العرات مثل أنعلب وتنسوح) إلسي الديامة المسيحية الأ، والذي فرع من قصاعة التنهروا بالنصر الية (أ).
- 8- تعلب بن واثل : بلعث في الحد هنية مدم قم سركة عدية عربية أورى ، قسال عمسرو الشرياني يصف شرف تعلب : كانت نعلب بن واثل من أشد الناس في الجاهلية ، وقسالوا : لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت بنو تعلب الناس ، وقد كانت إصافة إلى تسمسر البيتها عريقسة بالدين (النصر البية). وضهم يقول عمرو بن كاثوم في معلقة :

طبعائن من بني جُسم يسن يكر جمعسن بميسم شرف وديشا

(۳- تمیم: این مرة بن أد من بنی مُصر العدانیین ، كاترا عدة قباتل ، دخلت النصر انیة بینهم (بنی إمرؤ القیس ، بنی شیبان ، بنی أیرب)، وكان منهم أسقف نصر انی هو (محمد بنی سعیان این الجاشع بن دارم التمیمی .

10- نتوخ: إحدى قبائل اليمن ونصر انيتها مُجمع عليها .

ليطوبي ، تاريخ اليطوبي، ج1 ، س(257) .

<sup>(2)</sup> شيغر ، النصراتية وآدابها عند عرب الجاهاية ، سن(124 141)

<sup>-</sup> Islamic Encyclopedia, pt938) (3)

<sup>(4)</sup> شيخو ، المرجع السابق، من(124 141)

- 11 ثعلبة : بدو ثعلبة ثلاثة أبطن من طيء وهم (ثعلبة بن دهل ، ثعلبة بن رومان ، ثعلبة بن جدعا).
- 12 جدام: س ملك س بصر ، قبيلة يمنية من الأزد ، كانت تدين بالنصر انية ، وهي مس أكبر و أقوى الفنائل ، وقد كان لسعة بغودها وقوة ار شاطها مع العشائر و القبائل و تعاويها معها ما مكّنها من إقامة علاقات مع بنو شعلية من كندة و مع العساسية و مع بنو كلب (1)
- 13 جرام : بن ريات ، من قائل قصاعة وبصر البتهم ثابتة كسمار لنية قسماعة ، كاسبت للصر الله فيهم ملد أو الل القرن الرابع .
- 14 الحداء والسعط : فروغ من بني إمرؤ الغيس بن ريد مناة بن تميم كانوا يسكنون الحيرة ويدينون بدين أهلها ، وقد مدحهم طحيم بن أبي الطحماء الأسدي قائلا :

بنو السمط والحدث عكر سيمدع له في العروق السالحات عروقها . وإني وإن كانوا نصر راي حنهام ويتوق

- 15- ربيعة : اسم يطلق على القبائل المددة المدسبة الى ربيعة الله و هي أكبر قسم مسل القبائل العدالية ، انتشرت المصرائية فيها حتى أوشكت أن تشمل كل بطولها والروعها .
- 16 السكاسك و قسكون : قبيلتان عظيمتان ، وهما أبداء أشرس بن ثور الكندي<sup>(2)</sup> ومما يؤيد نتصر هما أنيما كانتا في دومة الجندل ويذكر ابن حلدون في تاريحه : وكان لقسمناعة ملك أحر في كلب بن وبرة يتداولونه مع السكون من كندة ، فكانت لكلب دومة الجنسدل وتبوك ، دخلوا في دين النصر انية وجاء الإسلام والدولة في دومة الجندل الأكيدر بن عبد قملك بن السكون (3).
- 17 سليح : مرا دكرها سابقاً ، وهي من أول من دحل الشام ، دانت بالسحار الية ، وملك عليها ملوك الروم رجلاً يفال له : " النعمان بن عمرو بن مالك (١٩)، وقد ملكوها بعد نتصرها عن عرب الشام(١١).

<sup>-</sup> Trumingham, Christianity Among the Arabs, p(122) (1)

<sup>(2)</sup> اس درید ، الاشتعاق ، من(368)

<sup>(3)</sup> في حلدون ، تاريخ في خلدون ، ج2 ، من(246)

<sup>(4)</sup> النظوبي ، تاريخ النظوبي ، ج1 ، من(206).

- 18 شيبان: هي من يكر بن وائل ، قيإنان عظيمتان على بطون وأقصاد ، وصحار الية القبيلتان شاتعة كنصر الية جدر هما بكر بن وائل ، وكان مقام بني شيبان في بلاد الجريرة المعروفة بديار بكر بالغرب من دجلة ، ويعرف بني شيبان ببني ثعلبة عصد المورجين الروم والسريان ،
- 19 صنيعة : أحوة بني شينان يعرفون مثلهم بالثعالب ، وهم باراؤن في ديار بكر ويستينون بالنصر ابية ومنهم كان قشاعر الجاهلي قشهير طرفة بن قعبد .
- 20- طيء : من أكبر قبائل العرب وأطولها باعا وأرقاها حسصارة ، أصسلهم مس السيمس ويسبون إلى طيء بن أود بن كهائل ، كانت ديار هم في نجد حيث الجبائل المعروفسان بجبلي (طيء) و هما (أجا وسلمي)، كانوا يسكنون في أطراف اليمامة في نواحي تيماء ، كانت ديانتهم أولا الرسمة ، ومن سر اسجم فيه في صيء سرة سراه مل أهبال في أنحاتهم ،
- 21- عامله ؛ وتسبون إلى عامله بن سيا من بنى قعطان ، سكنوا العراق ثم استقلوا إلى الشام ، واليهم تنسب جبال عاصه ، كـ ، سـ، ر ، . . . . . . . عرب الشام ، هـاربوا مسع البير نطبين هند المسلمين في معركتي مؤتة واليرموك ،
- 22 العباد : عدة بطول من قبائل محتلفة برلوا الحيرة وكانوا بصبارى ينسب إليهم حلق كثير منهم عدي بن ريد العبادي ، وقد ذكر هم في حلاون في حديثه عن بصبارى العرب فسي العراق بقوله : "كانت بيوتهم على ريف العراق يبرلون الحيرة ... والثانية العباد الدين يسكنون الحيرة وأوطنوها ...".
- 23 عبد الدار : فرعا من لحم ، سكنوا مدة في مكة وكانت لهم فيها الرفادة والمسقاية ، شم لحقوا بعرب العراق ، وتتصروا وسكنوا الشام وجبال فلسطين .
- 24 عبد القيس: قبيلة من ربيعة كانت شكن في تيماء وبصرى وبالد البحرين ، كاست النصرانية غالبة عليها ، ومن هذه القبيلة كان الراهب المشهور (بحيرا النسطوري).
- 25 عبس ودبیاں : أبداء بعیص بن غطعان من قبائل مصر ، لیس هدالك دلیل صریح على بصر انیتها ولكن یستدل على دلك من بعض الشواهد مثل تنصر قیس بن ر هیر بن جذیمة
  - (1) عباس ، تاريخ بلاد الشلم ، من(124).

العبسي سيد بني عبس في أيام داحس و العبراء ، أما دبيان فشفيفه عبس و لا يستبعد أنها دانت بالنصر الية ، ويتصبح دلك من قول شاعر ها التابعة الدبيقي حيث يقول :

طلَّ ت أقاطيع أنعلم مؤبِّلة لدى الصليب على الروراء منصوب

- 26 عجل : قبلة كنيرة من نكر بن واثل وهم عجل بن تُجيم بن صنعب بن علي بن نكر بن واثل وهم أحوة بني صبيعة ، وكلهم بصبارى ، وعجل إحدى قبائل النصبارى التي طفرت بلعجم يوم دي قال ، وكان سيدهم حبطلة بن شطية بن سيّار العجلي ، ولم يعدل بنو عجل عن نصبر انبتهم إلى أيلم بنى أمية ،
- 27- عَقِيلَ : بطن من كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه من غطفل ، كسابوا يستكنون اليمامة وكان أهل اليمامة من أتباع النصر الله وكان قسم منهم يستكون في الجريزة عسد نهر الحابور مع نص ن عسب ولكر .
- 28 غسان : ورد دکر ام سامه ، فام سکر احد ممن علی اعتبال متحدة إلا ودکر فلسی مقدمتها أو صمعها علی ، و شنیر امدید با احداد و هم مأوله الدیرانی بقوله :

محلّته دات الإلب وديمه قديم هما يرجون غير العواقب (1) استقروا داخل أراصبي الإمبراطورية البيربطية هي بهاية القرن الحسامس واعتقبوا النصر الية ووافقوا على دفع الصرائب(2).

- 29- فرسان : قبيلة من تعلب وإليهم تنسب جرائر فرسان وقد كانوا قديما مصارى ولهم في جزائر فرسان كنائس ، وقبِل أن فرسان هو لقب عمران بن عمرو ... بن تعلب ، قيلل لقب به لجبل في الشام اجتاز فيه وسكن ولده به ثم ارتحلوا إلى الليمن ومرالوا هده الجريرة فعرفت بهم ،
- 30 قصاعة : وردت سابقاً وهي من أول من قدم الشام من العرب ، دخلوا في السحيرانية فيلكهم الروم على من ببلاد الشام من العرب(1).

<sup>(1)</sup> شيغر ، النصرافية وآدابها عند عرب الجاهاية ، سر(124 141)

<sup>-</sup> Encyclopedia of Islam, p(1020) (2)

<sup>(3)</sup> شيخو ، المرجع السابق ، من(124 144)

ويعد عمرو بن عامر من أشهر رعماتهم وكان على النصر الية ويستدل على نلك من شعر قاله عندما حصر ته الوفاة :

وأدركت روح الله عيسي بن مريم ولسب لعمر الله إذ ذلك الطعل (1)

- 31- القين / بلغين : بطن من قصباعة ، يستدل على اعتباقهم الدين المسيحي أنه في معركة اليرموك حاربت جموع من العرب المنتصرة مع هوكل وكان من صميهم قبيلة بلقين (?)
- 32 كلب: وقد تحدثت عنها سابعا ، وهي قنيلة عظيمة من قصاعة تقسم إلى عدة بطون وهم من أقدم العرب في البصرانية وأقدمهم عهدا بها<sup>(3)</sup>، كانت منهم أعداد كبيرة تسكن علسى شواطئ مصيق المنظنطينية<sup>(4)</sup>.
- 33- كندة : ورد دكرها سابقا ، ومن أكبر دلالات اعتقاقها المسيحية أن أحد كبار سادتها كان
  يدعى عبد المسيح ، سيم كنت حجه بن عصرب سدعر سي وك الإسسلام ومسات
  على نصر انيته .
- 34- لحم : من أشهر الحدد العرب بنصر الله ، نتيب على للصر لله أرمنا بعد الإسلام ، ومنهم كذلك بنو صالح الدين احتار هم جستبيل لحراسة دير طور سوباء .
  - 35- مازن: بطن من الأزد كانوا في العراق يدينون بالنصرانية.
- 36- مدحج : قبيلة يمنية تتنسب إلى مدحج و هو ملك بن أرد بن أدر بن كهلان ، كانت تسكن في جهات الموصل ومنهم كان بنو الحارث بن كعب أهل بجران المسشهورون برسسوخ قدمهم في الدين النصراتي ،
- 37 بلجية : بنو باجية بن عقال ، يقال أنهم قوم العزردق ينتهي بسبهم إلى تميم ومن شواهد نتصر هم ما حدثه الطبري عن ابن طعيل عندما تحدث عن الجيش الذي أرسل إلى بنسي بلجية بقوله : " ... قالوا : بحن قوم بصبارى لم برد ديناً أفصل من ديسا فثبتنا عليه ".

<sup>(1)</sup> البطيعة ، العلاقة بين تصارى العرب وحركة الفتح الإسلامي ، ص(40)

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والعلوك ، ج3 ، مس (36) .

<sup>-</sup> Trimingham, Christianity among the Arabs. p(122) (3)

<sup>-</sup> Encyclopedia of Islam, p(689) (4)

- 38 النبط: سواء عُدوا من العرب أم لا فقد احتلطوا بالعرب في أبحاء بلاد الشام وأرياف العراق وتخوم مصر ، ويديبهم بالنصر اتية قديم .
- 39 عدرة : كانوا في منطقة وادي الغرى الذي كان يحصنع للإدارة البيرنطية ، وقد اعتبقت النصو ابية (1).
- 40- النمر بن قاسط : حي من ربيعة براوا في الجريرة مع بني تعلب وبني بكر وقد دانسوا -40
- 41- يشكر : فرغ من بني بكر كانوا يدينون بالنصر فية كأجوتهم من بكر ، كانوا من جملية العرب الدين حاربوا العجم يوم دي قار وكانوا مجالعين الحميين ويحاربون معهم (2).

12- الموتوفيزيقية / مذهب الطبيعة الواحدة :

مند القرن العامل المنظرة و قدمت المسجدة الشرافية الى المنظية الدين كسان لهسم هي : الملكانية ، اليعاقبة أن السحارة و يهما من هاه الغرق اللاب السطية الدين كسان لهسم دورًا هامٌ في نشر الديافية المسجمة عراعات الدائد ، وحصاصا العاهب اليعقوبي (مدهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح).

وقد جاءت تسمية هذا المدهب باليعقوبي ، نسبة إلى الراهب يعقوب البرادعي السدي كل يقيم بديره في منطقة الرها وانتشرت أخباره بين العساسة الذي بسادر ملكهم العسارات العساسي / الحامس (ابن جبلة بالاتصال به لينقدهم من وباء كان قد حل بهم ، ولم يكن اتصال الملك الغساسي بهم وليد الصدفة بل نتيجة أما وصل إلى مسامعه من مقدرته على المداواة والقصاء على البلايا(1).

وقد طلب يعقوب من الحارث أن يعرج عن أحد الرهبان الذي اعتقله جبوده حتى يستمُ له دلك ، فعمل فانحسر الوباء وبعد ذلك توجّه يعقوب والراهب سرجيس إلى القسطنطينية فلقي ترحيباً من الإمبر اطورة ثيودورا روجة الإمبر اطور جستنيان التي تعود اصولها الى منطقة (منبج) ، وعدما علم الحارث بذلك سافر إلى القسطنطينية حيث طلب من بعض رجال الدين

Trimingham, Christianity among the Arabs, p(120) (1)

<sup>(2)</sup> شيخر ، المسراتية وآدابها عند عرب الجاهلية ، من (141 124)

<sup>(3)</sup> قميب ، المسيحية العربية وتطورها ، من (36-37).

التوسط إلى الإمبر اطورة ثيودور اليقومو ا بتنصيب أسعين أو ثلاثة للجماعات المولوفيريقية في سوريا التي لم يكن بها سوى ثلاثة أسقعة عقط<sup>(1)</sup>، أحدهم في جبل ماردين والآخر في للاد فارس والثقث في الإسكندرية ، فلنت الملكة طلبهم وطلب الحارث وتمَّ تنصيب يعقوب مطرانا للرها والآخر مطرانا لبصرى والعائل العربية وقلسطين ما عدا أور شليم/القدس

و هي سنة (543م) تــم تأســيس أســقعية عربيــة يعقوبيــة أطلــق عليهــا اســم (أسقعية غمان) (2)،

بعد أن تم تتصييه مطران الرها بدأ يعقوب بتتصيب أساقعة لمسدن سسوريا وغير هسا كطرطوس وسلوقيا واللافقية وقسرين ، ثم وصبع اليد على قر اهب سسرجيس ورقساه عسام (538م) إلى قرئية البطريركية وهو ثاني بطاركة السريان الأنطساكيين القسائلين بالطبيعسة الواحدة (أ)، وقد قام يعقوب سلصلب (۱۷) سند و بصرير كيب وسله على كاهن ، وقد أصبحت قبيلة فعساسنة تتبع للمدمد المعودي كامله بر اصمحت بعر من سلساري القسائلين بعقيسدة المجمع فحلقيدوني لدرجة بي بد لكن برصلي بن بشركيد في كن بيجزاله.

فقد كان للعساسة دوراً كبيراً في الإيمان بالطبيعة الواحدة للمدد المسيح في سسورياً ، حيث أثث جهود ملكهم الحارث الحامس إلى إظهار الكنوسة التي كاست تدعو إلى هده العقيدة أثاء بعد أن كانت غير معترف بها في عصر الإمبر اطور الطفيدوني (جوسستين الأول 538م-527م)، ففي عام (540م) ونتيجة للوساطة مس قيل رجلل السدين فسي السبلاط الإمبر اطوري بقصيب ائتين من الأساقفة الإمبر اطوري بقصيب ائتين من الأساقفة الدين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح (6).

<sup>(1)</sup> بيمونيفسكيا ، العرب على حدود بيرنطة ، من (239)

<sup>(2)</sup> قملِب ، المسيحية العربية وتطورها ، مس(37)

<sup>(3)</sup> بيغرئيسكيا ، المرجع السابق ، من(239)

<sup>(4)</sup> رملة ، نصارى غنال والسريال ، ص(382-383)

<sup>(5)</sup> بيغرنيسكيا ، المرجع الساق ، من(320-238)

<sup>(6)</sup> عثمن ، الحدود الإسلامية ، حن (68 -69) ؛ عباس ، تاريخ بالاد الشلم ، حن (134) ؛ بولدكه ، أمسراء غسال ، حن (22 -22).

وقد استمر علوك العساسة الحارث وابعه المدر في حماية هذه الكنيسة من الأعداء الحلفيدونيين ومن الحركات الإنضاسية في الداخل (هرطفة التثليث) التي قال بها أيوجيسوس وكونون) وكذلك من الصراع على كربني البطريركية بين أساقعة أبطاكية والاسكندرية،(1)

بعد وفاة الحارث الحامس تولّى الحكم بعده فيه قمدر بن الحارث وفي عهدة كان أصحاب مدهب الطبيعة الولحدة يعانون العساما حطيرا بين أتباع يخلوب البردعيني وأتساع بولمن أسقب الاسكندرية ، وقد باعث جميع محاولات المدر الحال السراع سين الطبرفين بالمشل الله عبين الطرفين إلا أنه فشل بالمشل الله عبين أم عبد ذلك إرسال وقد من القسطينية الحل البراع بين الطرفين إلا أنه فشل كذلك في حل الدراع ، فقدم عبد ذلك المندر يطلب إلى الإمير اطور يرجوه فيه أن يرقبع الاصطهاد وعن المونوفيريفيين مقابل تعهده ببدل قصارى جهده في التعريب بين الطرفين (3)، ويمكن أن يكون تعهده في التعريب بين الطرفين (1)، ويمكن أن يكون تعهده في مراده الن الملاقة المدندة الذي كانت بن والله الحسارات الحسامين والبطريزك بولمن الأكافي بطريرك أنطاكيه (1).

<sup>(1)</sup> موجر دائرة المعارف الإسلامية ، من(7127-7128)

<sup>(2)</sup> بيغرنيسكيا ، العرب على حدر دبير تعلة من (245).

<sup>(3)</sup> عباس ، تاريخ بلاد الشلم ، س(136).

<sup>(4)</sup> بيمرئيسكيا ، المرجع السابق، سن(324).

#### للخاتمية

مما سبق اتصبح بأن الوجود العربي في بلاد الشام لم يكن وليداً للعتوحات الإسلامية التي جاءت في النصف الأول من القرن السابع الميلادي وإنما سبق بلك بوقت طويل بل طويل جداً حيث قتره النعص بالقرن (26 ق.م) وقدمه البعص الأحر إلى القرن الثامن الميلادي ، وتعل التصميات التي أطلقها اليونان والرومان والبيرنطيون وكنلك العرس على بعص مناطق بلاد الشام بأنه كان هنالك وجود عربي قوي بعا والالملاه بعلى ما يدل على الوجود العربي على منطقة تحلو من العرب ؟، فقد استوطبت بعض القبائل العربية في أجزاء محتلفة منها بعد أن قصت مدة طويلة في التنقل ، أتبيدا عند بلك تكون مرحلة حديدة من حياة القبائل أو العربية مع البيئة من المرب المنطقة الإستان التي سكنتها القبائل أو العربية مع البيئة من المنطقة المناسبين المنطقة من المنطقة من البيئة التي سكنتها القبائل أو المنطقة مع المرب والرومان ثم السريصين المنطقة القبائل أو المنطقة مع المرب والرومان ثم السريصين المنطقة القبائل أو المنطقة مع المرب والرومان ثم السريصين المنطقة القبائل أو المنطقة مع المرب والرومان ثم السريس المنطقة مع المرب والرومان ثم السريس المنطقة القبائل أو المنطقة المنطقة القبائل أو المنطقة القبائل أو المنطقة المنطقة القبائل أو المنطقة المنطقة المنطقة القبائل أو المنطقة القبائل أو المنطقة المنطقة المنطقة القبائل أو المنطقة المنطق

وفي استقرارها إفي موصيا الحددة في المصد كون قد المحدث عن مواطعها الأصلية التي نشأ بها أعلب أفرادها ، وبالتالي أصبحت معرضة لتأثيرات محتلفة مس المعاطق المجاورة لها في مواطعها الجديدة ، يمكن تقسيمها إلى :

- تأثيرات اجتماعية: تمثلت في (الأسماء والعلالات والتفاليد) التي أنت في المهايسة إلى دوبان هذه القبائل في المجتمعات التي استقرت بينها لنرجة أنها كانت تتعسر طن أحياناً للعرو من نفس فرعها الذي فصل البقاء في موطنه الأصلي بحيث لم يفرقسوا بين أبناء جلدتهم وأهل المنطقة التي أغاروا عليها .

- تأثيرات اقتصادية: تمثلت بالتحلي التدريجي عن الحرف الأصلية التي كان يمتهها البدري، عبد أن سكنهم في المناطق القريبة من المدن قد جعلهم يتعاملوا مع الزراعة و التجارة بشكل تدريجي لم يلبث البعص منهم بعد مدة رمبية أن تحلى عن الرعي والعرو والترحال ليمارس الرراعة والتجارة وبعص الصناعات لأنه ليس من المعقول أن يمارس الشخص الرراعة دون أن يكون مستقراً في نفس المنطقة أو بالقرب منها .

- تأثيرات ديئية : لقد تأثرت القدائل العربية في بلاد الـشام بـديابات محتلفة كـال مصدر ها المناطق/الحصارات المجاورة ، فدحلت إلى المنطقة أديل آلهـة وطقـوس دينية من تلك المناطق ، فقد محلت عبادة الكواكب من بلاد الرافدين و جنوب الجريرة العربية وبنيت لها المعابد أقيمت النصب والمدابح للتقرب منها.
- " تأثيرات سياسية : وقد كان لها دور هاعل جداً في تحديد العلاقات الداخلية و الحارجية للفائل حصوصا إدا علمها انه قد كان هداك بعص الأحلاف العسكرية و السياسية بين بعص الفائل والدول العظمى المسيطرة في دلك الوقت خصوصا الدولية العارسية و الدولة البيزنطية حيث تبعث الأولى إمارة المدادرة في العراق في حين تبعث الثانية إمارة العساسية وجعا منهذ تدين المناقبة عن العراق في حين تبعث الثانية الحدود من أي هجما عدموم عدم عدس سومة عدصة في ستعدراء لأي سبب المناقة الهدف الأمام الذي يتمثل بالوقوف في وجه الإمارات المداقسية أو تأديست زعماء بعض القبائل الطبية القبائل الطبية من الإقامة داخل المدن الكبرى كما حصل مع العساسية الدين كانوا يقيمون في دمشق عدما أخرجهم منها الإمبراطسور البيرنطسي العساسية الدين كانوا يقيمون في دمشق عدما أخرجهم منها الإمبراطسور البيرنطسي ليستقر بها وينتقاوا هم للإقامة في منطقة الجولان في الجرء الجنوبي من بلاد الشام .

وقد تناولت حلال فصول الرسالة الأربعة (الجغرافيا التاريحية لبلاد الشام شم استقرار القائل فيها وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والديبية) وقد كال الاستقرار القبائل العربية في بلاد الشام دوراً كبيراً في الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام التي بدأت في النصف الأول من القران السابع الفيلادي بحيث التحقت بطون من الفبائل العربية المقيمة في الجريرة العربي بفروعها التي كانت قد هلجرت منها في فترات سابعة .

املاً أن أكون قد ألقيت الصنوء على موضوع استقرار القنائل العربية في سلاد الشام قبل الهتج الإسلامي عشيء من التعصيل في صنوء ما تسوفر لمبي مسن مستمادر ومراجع .



# فقمة للمصلار والمراجع

#### المصافر:

#### 1. المصافر العربية المطبوعة:

- القرآن الكريم،
  - لكتاب المقس
- ابن الأثير ، عز الدين ابن الأثير الجرري ( 555 –630 هـ ) ، اللباب في تهديب الأنساب ،
   35 ، دار صادر ، بيروت 1980 .
- ابن الأثير ، أبي النص على ( عـ 630 م ) مكمن في سريح ، 10ج ، ط2 ، تحقيق أبسى العداء عبد الله القاطعي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، أبمار ، 1995 .
- الإدريسي ، أبي عبد الله محمد بن محمد بن إدريس (ت 660 هـ ) بر هـــة المـــشتاق فـــي
   اختراق الأقاق ،
- الإصطحري ، أبي اسحق إبر اهيم بن محمد ، المسائك و المماثك ، تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيدي عمر اجعة محمد شعيق غربال ، دار الظم ، بيروت ، 1961 .
- " الأصفهاني ، حمرة بن الحسن (ت360هـ. ) ، تاريخ سني ملوك الأرض ، ط3 ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 1961 .
- الأصفهاني، أبو الفرج ، الأغاني، 25ج، تحقيق عبد السئار الحمد فـــراج، بيـــروت، دار الشاهة، 1955
- الأندلسي ، ابن سعيد ( 610 -685 ) بشوة الطرب في تاريخ جاهليـــة العــرب ، 2ج ، تحقيق بصرت عبد الرحمن ، ط1 ، دار مكتبة الأقصىي ، عمان ، 1982 .

- الأنطسي ، ابن حزم ( 384 456 هـ.) ، جمهرة انساب العرب ،
- الأصمعي ، عبد الملك بن عريب ، ناريخ العرب قبل الإسلام ، تحقيق محمد حسن آل باسير
   ، بغداد المكتبة العلمية ، 1959 .

ان نطوطة ، محمد بن عبد الله بن محمد (ت 703 هـ ) ، تحفة النظار في عجالب الأمصار وغرائب الأمفار ، ط1 ، المطبعة الأزهرية / مصبر ، 1928 .

- لنكري ، أبي عبيد الله (ت 478هـ..) معجم ما استعجم من أسماء المواصنع والبلدان ، 4ح مط3 ، عالم الكتب بيروت ، 1993 .

- البعدادي ، محمد بر حست (ت ١٩٠٦ هـ) ، المحمر ، مصنفة بعيسة دانسرة المعمارات العثمانية ، حيدر أباد ( الدكل ) ، ١٩٠٦ البعثانية ، حيدر أباد ( الدكل ) ، ١٩٠٦ البعثانية ، حيدر أباد ( الكتب العلمية العلمية ) ، البعدر في ، احمد بن حيى ، شوح الدان ، تحقيق راضوان محمد ( صحوان حدل الكتب العلمية ) ، بيروت ، ١٩٦٨ ،
- ابن جبیر ، أبو الحسین محمد بن احمد ( 1144-1217 )، د ،ط، دار صادر دار بهروت ، بهروت ، 1964 ،
  - أبن حبيب ، أبي جعر محمد (ت 245هـــ)
  - المحبر ، تحقيق إيارة ليحس شتيتر ، دائرة المعارف العثمانية ، ط1، 1942 ،
    - مختلف القبائل ومؤتلفها ، دار الكتاب اللبنائي ، بيروت ، لبنان .
- حسل بن ثابت ، دیران حسان بن ثابت ، شرح عبداً مهنا ، ط 1 ، دار الکتب العلمیسة ،
   بیروت ، ایبان ، 1986 .

الحموي ، شهاب الدين أبي عبدالله يـــاقوت بـــن عبـــد الله الحمـــوي الرومـــي البعـــدادي ، (تـــ665 هــــــ) ، معجم البلدان ، 5 ج ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، 1979 . ابن حوقل ، أبى القاسم (ت ق 4 هـ ) ، صورة الأرض ، 3 ع ، ط2 ، مطبعة بيرل ، ليدن 1967 ،

الحراعي ، دعيل بن علي (148 -246 هـ ) ، وصيايا الملوك وأبداء الملوك من ولد قحطال بن هود ، ط1 ، تحقيق نزار الباظة ، دار صادر ، بيروت ، لبدان ، 1997 .

- ابن حادون ،عبد الرحمن ( ت 808هـ ) ،
- تاريح ابن خلدون ، 10ج ، ط1 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1999
- ابن خادون ، عبد الرحمن ، المقدمة ،ط6 ، دار القلم ، بيروت ،لبدان ،1986.
- ابن درید ، أبی بكر مصد بن المسرى ( 202 201 ) الاشتناق متدفیق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة المسحى مصر
   الدینوری ، أبی حید بن دور ( سـ 2 ۱ 2 هـ ) بادسر الطوال ، تحقیق عصام محمد
- السويدي ، أبي العور محمد أمين البعدادي ، سبائك الدهب في معرفة قبائل العرب ، ط1 دار
   الكتب العلمية ، بيروت ، 1986 .

الحاج على ، ط] ، كار الكلب العلمية ، بيروت ، 2001 .

- الطبري ، محمد بن جرير (ت 310هـ) تاريخ الأمــم والملــوك ، 13ج ، دار العكــو ، 1979 .
- ابن عبد البر ، أبي محمد يوسف (ت 463هـ ) ، الإنباء على قبائل الرواة ، تحقيق إبر اهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي .

ابن العديم ، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جراده (ت 660 هـ ) ، بعية الطلب في تاريخ حلب ، تحقيق سهيل زكار ، 11 ج ، دمشق ، 1988 ،

عمرو بن كلئوم، المعلقة، تحقيق محمد إبراهيم البناء ط1، دار الاعتــصنام، العــاهرة، 1980.

أبو العداء (الملك المؤيد (مماعيل بن الملك الأفصل دور الدين) ، المحتصر في تساريخ البشر ، 4ج ،

اس قتيبه ، أبي محمد عد الله (ت 276هـ ) ، المعارف ، دار الكتب العلميــة ، بيــروت 1987 ،

القرماني ، لحمد بن يوسف (ت1019 هـ ) ، أحبار الدول واثار الأول في التاريخ ، 3 خ ، تحقيق فهمي سحد و أحمد خطيط ، ط1 ، عالم الكتب ببيروت ، 1992 .

- لقلقشندي ، أبي العباس احمد بن على (ت 821 هــ) ،
- بهایة الأرب فی معرفة انساب العرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دت .
- قلائد الجموسي التبياني ، 1982 . دار الكتاب المصدري التبياني ، 1982 . - صبح الأعلى في هذا عه الأند ، ، ، ، التا ، ، كنت الطعية ، بيروت ، لبسال 1987 .
- ابن كثير ، أبو العداء الحافظ (774ء ) ن البداية والنهاية ، تحقيق محمد أبو ملحم و أحرون .
   ط1 ندار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1985 .
  - لكلبي ، محمد بن السائب ( ت204 هـ. ) ،
- سب محد واليمن الكبير ، 3ج ، تحقيق محمد فردوس العظم ، دار اليقطة العربيسة
   دمشق ، د ك .
- جمهرة السب ، تحقيق عبد المتار احمد فراج ، ط1 ، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1983 .

المبرد، أبي الجاس محمد بن يريد (ت285 هـ) نسب عدان وقحطان، تحقيق عبد العريز الميني الراجوكوي، دط، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 1936.

المقدسي ، محمد بن احمد (ت 390هـ ) ، لحسن التفاسيم في معرفــة الأقـــاليم عط3 ،مكتبــة مديولي ، القاهرة ، 1991 .

المقدسي المعروف بأبي شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن أير اهيم المعدسي الدمشقي ( تـ 599 - 665هـ )، الروضتين في أخبار الدولتين البورية والصلاحية، تحقيق أير اهيم الريبق، 5 ج ط1 ، مؤمسة الرسالة ، بيروت ، 1997 .

ابن منبه ، التيجان في علوك حمير ، تخيق مركز الدر اسات والأبحاث اليمنيــة ، صـــعاء 1979 ،

# - ابن منظور، أبي العصل جمال الدين محمد بن مكرم (ث [ 71 هـ ] ،

- لسان اللسان ، نهديت لسان العرب ، 2 ح ، ط1 ، المكتب الثقافي لتحقيق الكتسب / عبداً مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1993 .
- لسان العرب ، تنسيق وتطبق على شهيري ، ط2 ، دار الحيساء التسراث العربسي / مؤسسة التاريخ العربي ، سرياء عدل المراج العربي ، سرياء عدل المراج المسعودي ، أبي قامس على مراج حياس ( 346 هـ ) ، مراج حياس ومعادل الجوهر 4 جا تحقيق يوسف اسعم عراء مراج عراء ميان ميان ميان المراج المحقوق يوسف اسعم عراء مراج عراء ميان ميان ميان المراج المحقوق المحتوان ميان المراج المحتوان المحتوا
- المعيري ، عبد الرحس بن حمد ، المنتحب في ذكر قبائل العرب ، متقديم على السيد مسبح
   المدنى ، دار المدنى ، جدة .
  - موجر دائرة المعارف الإسلامية ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، 30ج .
- لدويري ، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ( 677-733هـــ ) ، نهاية الأرب في هـــون
   الأدب، ورازة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، 18ج .

ابن هشام ، أبي محمد عبد الملك (ت 213هـ ) ، السيرة النبوية ،4ج ، تقديم وضبط طــه عبد الرؤوف صحدان دار الجيل ، بيروت ، 1987 .

# - الهنذائي ، أبي محمد الحسن بن العمد (ت 343هـ.. )

صفة جزيرة العرب ، مطبعة بريل البدن ، 198 .

الإكليل ، 2ج ، ط2 ،تحقيق محمد بن على الاكوع الحوالي ، دار الحريسة للطباعسة بحاد ،1963 .

- الواقدي ، محمد بن عمر (ت 207هـ)
- المعازي ، تحقیق مارسدن جونز ، 3ج ، ط3 ، علم الكتب ، بیروت ، لبسان ،
   1984 .
  - فتوح الشام ( المسوب للواقدي ) ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .
    - ليعقربي ، لحمد بن أبي يعقرب (ت 284هــــ)
    - البلدان ، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ، العراق ،
- اليعقوبي احمد بن أبى يعقوب ، تاريخ اليععوبي ، 2 ج، مل6 ، دار مسلمادر بيروت ، 1995 ،
- Microsoft Corporation Microsof Dacer World Allis 2000.
   The Encyclopidia Ot Islam ...
- Glare P.G.W. Oxford Latine Dictionary Oxford University Press, New York, 1994.
- Hammond N.G.L., Oxford Classical Dictionary, 2<sup>nd</sup> Edition Oxford Clarendon, 1979.
  - Cook.J.Itt- Clark Worth, Cambridge Ancint History , Cambridge University Press.
- Meyers .Eric.M. Oxford Encyclopidia Of Archaelogy .5vol.New York,Oxford University Press, 1997.
- Strabo ,The Geography Of Strabo ,Translated By Horace Leonard Jones ,
   3<sup>rd</sup> Edition, 8vol , Harvard University Press .

# 3- المراجع المطبوعة باللغة العربية :

إسماعيل ، سعيد ، الساف والفلاحة والرعى عبد العرب ، الفاهرة ، دار الثقافة ،1983

أمين ، احمد ، فجر الإسلام ، ط7 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1955

- الأنباري ، أبي بكر محمد بن قاسم ، ديوان عامر بن طعيل ، دار صبــــادر / دار سيـــروت ، بيروت ، 1963 ،
- الالوسي ، بلوع الأرب في معرفة أحوال العرب ، 3ح ، تصحيح محمد بهجت الأميسري ،
   ط2 ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، 1924 .

  - الجندي ، على ، الشاعر الجاملي طرقه بن العبد ، دار الفكر العربي ،
  - حاوي ، ايليا ، ديوان أمرؤ القيس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبدان ، ط1، 1970
  - حتى ، فيليب ، تاريخ العرب ، ط7 ، دار غدور الطباعة ، بيروت ، لبال ، 1986 .

الحداد ، محمد يحيى ، التاريخ العام لليمن ، 5ج ، ط1 ، مشور ات المدينة ، بيروت لبدل ، 1986 .

حسن ، حسن إبر أهيم ، تاريخ الإسلام ، 4ج ، ط7 ، دار الأبدلس ، بيروت ، لبنان ، 164 ،

حسين ، فالح صالح ، الحياة الرراعية في بلاد الشام في العرن الأول الهجري ، عمال . 1978 .

حمارية ، صمالح ، الناس والأرص ، دار البيابيع للنشر والتوريع ، عمان ، الأردن ، 1991.

الخوفي ، احمد محمد ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ، ط3، مكتبــة بهــصنة مــصر ومطبعتها ، مصر ، 1956 .

الحياري ، مصطفى ، الإمارة الطائية في بلاد الشام ، ورارة الثقافة والشباب ، عمال الأردن ، 1977 .

حال ، محمد عند المعين ، الأساطير العربية ، العاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، 1937

#### - حريسات ، محمد عبد القلار

- تاريخ الأربن منذ العتج حتى بهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، لجنبة
   تاريخ الأردن ، عمان ، 1992
- تاريح الحصرة المسته عدا الرائد الأرد الرائد الأرد الرائد الأرد الرائد الأرد الرائد الأرد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد الرائد المستوى ا
- العطيب ، محب الدين ، اتجاه الموجات البشرية في جريرة العسرب ، المطبعة السلفية .
   القاهرة ، 1933م / 1344هـ .
- الحطيم ، أبر يزيد قيس بن العطيم ، ديران قيس بن العطيم عط3، تحقيق ناصر الدين الأسد ، دار صادر عيروت ، 1991 .

أبو حليل ، شوقي ، أطلس التاريخ العربي الإسلامي ،ط4 ، دار الفكر ، دمشق ، ســورية ، 1416/1996 .

الدباع ، مصطفى مراد ، القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين ، عط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1986 .

~ الديس ، يرسف ، محتصر تاريخ سوريا ، 2ج ، ط2، 1984 .

درادكة ، صالح ، طريق الحج الشامي في العصور الإسلامية ، ط1 ، عمال ، الأردن ، 1997 .

درورة ، محمد عرت ، ناريخ الجس العربي في محتلف الأطوار والأدوار والأقطار ، 8ح المكتبة العصرية ، صودا ، لبدل ، 1961م / 1381هـ... ،

نقة ، محمد على ، السفارة السياسية في العصار الجاهلي ، د ط ، ورارة الثقافــة و الإرشـــاد القومى ، 1984 ،

- رستم ، أسد ، الروم في سياستهم وحسصارتهم وديستهم وعلاقساتهم بسالعرب ، 2ج ، دار المكشوف ، 1955 ،

- الربيدي ، محمد مرتبسي الحسيسي ، ناح العروس من حواهر الدوس ، 10ج ، تحقيق عبد الستار الحمد فراح ، مصعه حكومه سكويت | 197 | را علول ، سعد هي المحسين في الدريان المعملة العربية العربية | 1976 .
  - زيدان ، جرجي ، العرب قبل الإسلام ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبدل .
- سالم ، السيد عبد العرير ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، دار السهصة العربية ، بيروت ،
   لبدان ،
- سحاب ، فكتور ، إيلاف قريش / رحلة الشناء والصيف ، ط1 ، كمبيونشر و المركز الثقافي العربي ، بيروت ن لبنان ، 1992 .

السعيدي ، سمير ، لصل العائلة العربية وأبواع الرواج القديمة عند العرب ، بيــروت ، دار الملتقى ،2000 .

السندوبي ، حسن ، شرح ديوان امرؤ العيس ومعه أحبار المراقسة وأشعارهم فـــي الجاهليـــة والإسلام ، ط7 ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، لينان ، 1982 .

شاكر ، على دو العفار ، ديوان تأبط شراً وأحباره، دار العرب الإسلامي ، بيروت لبــــان ، 1984 ،

الشايب ، لحمد ، تاريخ الشعر السياسي في منتصف القران الثاني الهجري ، ط5 ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، 1976 .

شلتي ، احمد ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، 11خ ، ط11 ، مكتبة النهيصية الميصارية . 1983 ،

شيحو ، لويس ، النصر الية وادابها بين عرب الجاهلية ، ط2 ، دار المشرق ، بيروت ، لبدل
 1984 .

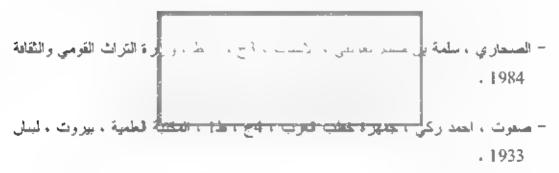

- ضيف ، شوقي ، العصار الجاهلي ، ط7 ، دار المعارف ، مصار ، 1976
  - عاقل ءنبيه ء
- النظم الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي ، جامعة دمشق ، 1967/1966 .
  - تاريخ العرب القديم والعصار الجاهلي ، د ط ، د ث .

العايب ، سلوى بالحاج صالح ، المسيحية العربية وتطور ها من نشأتها وحتى القرن الرابسع الهجري / العاشر الميلادي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبدل ، 1997 .

عباس ، إحسان ، تاريخ بلاد الشلم من ما قبل الإسلام حتى بدلية العصر الأمــوي ، لجـــة تاريخ بلاد الشام ، عمان ، 1990 .

عبد الحميد ، سعد ر غلول ، محاصر ات في ناريح العرب قبل الإسلام ، مطبعة كريدية أحوال . بيروت ، ليدان ، 1974 .

العبيدي ، بدو شيدان ودور هم في التاريخ العربي و الإسلامي حتى مطلع العسصر الراشدي بعداد ورارة النقافة و الإعلام ، 1984 .

عثمان ، فقحي ، الحدود الإسلامية البيرنطية بين الاحتكاك الحربي و الاتصال الحسمناري . الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر .

- عطوان ، حسين ، الجعراهيا التاريخية ليالد الشام في العسصار الأمسوي ، ط1 ، د الجيال ،
   بيروت ، 1987 .
- عطوي ، فوزي ، ديه ل حائد النظمي ، الرصع ، بيرو ، سام ، 1980 .
   أبو علي ، محمد توادى ، صور العالم والنفاس رافعاء الداهمة في كتب الأمثال العربية من القرن ( 6 9هـ / 12 ا 13 م) ، سره ت ، شركة المطبوعة م، 1999 .
- على ، احمد إسماعيل ، تاريح بالد الشام مند ما قبل الميالد وحتى مهاية العسصر الأمسوي ،
   ط1 ، دار دمشق للطباعة والنشر ، دمشق ، 1984 .
- علي ، جواد المعصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، 10ج ، دار العلم للعلايين ، بيسروت ،
   مكتبة المهصنة بغداد ، ط1 ، بيروت ، 1970 على ، 1976 .
  - طي ۽ محمد کرد ۽
  - خطط الشام ، 2ج ، ط3 ، مكتبة النوري ، دمشق
  - غرطة دمشق ، ط2 ، دمشق ، المجمع العلمي العربي ، 1952 .

عمارة ، إحلاص ، الشعر الجاهلي بين القبيلة والداتية ، الفاهرة ، مكتبة الأداب ، 1991

فروخ ، عمر ، تاريخ الجاهلية ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبدان ، 1984 .

- أبر الفصل إبراهيم وآخرون ، محمد ، أيام العرب في الجاهلية ، دار الفكر .

الأفعاني ، سعيد ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، ط2، دار الفكر ، دمشق ، 1960 فروح ، عمر ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية ، ط2، دار العلم للملايين ، بيسروت ، 1972 ،

الغيومي ، محمد الراهيم ، في العكر الديني الجاهلي ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1982 - القطب ، سمير عبد الزراق ، البناف العرب ، ط1 ، دار مكتبة الحياة ، بينزوت ، لبنال ، 1968 .

- كحالة ، عمر رصا ، معجم قبائل العرب ، 5ح ، د ط ، المكتبة البياشمية ، دمشق ، 1949 .

- المدني ، رياد عبد العربر ، صبيه الفسس وجوار هم حسال فيقرة (1800-1830) مطا ، منشورات بنك الأعمار ، 1996 .

- المعلوف ، عيسى الكدر ، ما معجم في الربح من معه قبا ، ط ا ، المطبعة العثمالية بعيدا ، لينان ، 1907 ،

يحيى ، لطفي عبد الوهاب ،العرب في العصور القديمـــة، ط2 ، دار المعرفـــة الجامعيـــة ،
 الإسكندرية بمصر ، 1986 ،

#### 4- المراجع الأجنبية :

- Browning ,Robert ,Justinian And Theodora ,New Yourk,Praeger.,1971
- Kazhdan, Alexander, The Oxford Dictionary Of Byzantium, 3vol., New York, Oxford University Press, 1991.
- Smith ,George Adam,The Historical Geography Of The Holy Land ,13<sup>th</sup>
   Edition , Jerusalem Ariel Publishing House,Armstrong , 1907
- Bouchier, E.S., Syria As Aroman Province, Longmans Green And Co., Newyork, B.H., Blackwell, Oxford.

- Shahied .Irfan,Rome And The Arabs ,Dumbarton Oaks, Washington ,Dc ,1984.
- Trimingham J Spencer , Christianity Among The Araabs In The Pre-Islamic Times , Longmans London, 1979.
- David J. Johnson, 'Nabataean Trade Intensification And Culture Change, Diss. University Of Utah. 1987.
- Shahide Irfan ,Byzantium And The Araabs In The 5<sup>th</sup> Century ,Dumbarto Oaaks, Washington Dc ,1989 .
- Kaegi.Walter,Byzantium And The Early Islamic Conquests,Cambridge University Press, 1992.
- Stratos Andreas.N. Byzantum In The 7th Century Translated By Morce Oglivie – Grant, Amelitrdam, Hakkert, 1968
- Segal.J.B. Arabs In the Syriac Leterature Befor The Rise Of Islam Jerusalem Studies. Vol4, 1984
- Parker. Thomas, The Koman Prontier in Central Jordan ,3vol. Bar International Series 340, 1987.
- Cameron . Averil . The Cambridge Ancient History . Vol 13, Cambridge University Press .
- Ameer Ah.Syed, Ashort History Of Saracens, New Delhi Kitab, Bhawan, 1977
- Shahide .Irfan ,Byzantium And The Arabs In The 6<sup>th</sup> Century, 2 Vol., Dumbarton Oaks ,Washington Dc,1994
- Shahide Irfan ,Byzantium And The Arabs In The 4<sup>th</sup> Century ,Dumbarton Oaks ,Washington Dc,1984.
- Bury, J.B. History Of The Later Roman Empire, I<sup>M</sup> Edition ,2vol, Dover Publication Inc, New York, 1958.
- Procopius, History Of The Wars,4<sup>th</sup>,7 Vol, William Heinemann Ltd,Harvard University Press, 1964.
- Tado. Umesao, Significance Of Silk Road In History Of Human Civilizations, National Museum Of Ethnology, Osaka, Japan , 1992

- Miller James , Spice Tradeof The Roman Empire (29bc-641ad ), Oxford Clarendon , 1969
- Kennedy ,David ,The Roman Army In Jordan , The Council For Britsh Research In The Levant , The Britsh Acadimy ,2000
- Kennedy David , The Roman Army In The East, Ann Arbor , M1, 1996
- Kammerer: Petra.
- Parker, S.Thomas, The Roman Frontier In Central Jordan, 3vol, Bar Intrenational Series, 1987.
- Gibbon.Edward, The Dicline And Fall Of The Roman Empire, The Modern Library, New York.
- Haussig, H.W, Ahrston, Of Byzantine Civilization, Translatedby J.M. Hussey, Tharnes & Hudson, 1971
- Mommsen .Theodor. The Provi se Of Inc Roman Empire From Csesar To Diocletian., Translated By William P Dickson. Charles Scribners Sons.
- Jones .A.H.M. The Cities Of The Eastern Roman Provinces ,2<sup>nd</sup> Edition , Michael Avi-Yonait And Others ,Clarendon Press, 1971
- Pollard .Nigel, Soldiers Cities And Civilians In Roman Syria, The University Of Michigan Press, 2000.

#### 5- المراجع الأجنبية المعربة:-

أوليري ، دي لاسي ، جريرة العرب قبل البعثة ، ترجمة موسى على العدول ، ط 1 ، مشور ات و زارة الثقافة ، عمان ، 1990 ،

- بروكلمان ، كارل ، باريخ الشعوب الاسلامية ،

بيعوليفسكيا ، بينا ، العرب على حدود بيرنطة و إيران من الفرن الرابع إلى الفرن السنادس ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الإداب . جوير ، أ. هـ . م ، مين بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية ، ترجمة لحسان عباس ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1987 .

ر انسيمان ، ستيفى ، الحصارة البير بطية ، ترجمة عند العربير توفيق جاويد ، د ط، مكتبــة النهصة للمصرية ، 1993 ،

رستوهرف ، م ، تاريع الامدر اطورية الرومانية ( الاجتماعي و الاقتصادي ) ، ترجمة ركي
 على ، محمد سليم سالم ، مكتبة المهطة المصرية ،العاهرة ، 1957 .

قرابك ، أيرين ديعيد براوستون ، طريق الحرير ، ترجمة احمد محمود ، المجلس الأعلسي
 للثقافة ، القاهرة ، مصر ، 1997 .

- فوست ، س بب، حمر شه بحب، (قواده و سندید سی ر غیر آمي تعیینها ) ، تعریب محمد سید بصبر ، عد ، مکننه فنینسه بمصر به

خوادكة ، ثيودور ، أمراء غسى من بني جعه ، ترجمة بندلي جوري و قسططين رويسق
 المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لبنان ، 1933 .

## 6- الرسائل الجامعية :-

محمد فاسئل الحطاطبة ، الجبهة الشرقية الرومانية في الأردن من القرن 2 الميلادي وحتسى
 الفتح الإسلامي ( 106م - 634م ) ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، اربعد - الأردن ،
 1999.

وداد عوص الدر ايسة ،الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأموي ، رسالة ماجستير جامعة اليرموك ، اريد - الأردن ، 1994 .

حقى إسماعيل إبراهيم العانى ، أسواق العرب التجارية في شبه الجريرة العربية قبيل وفسي صدر الإسلام ، رسالة ملجستير ، كلية الأدلب ، جلمعة بغداد ، 1990 . حالد احمد سلمي ، التجارة في بلاد الشام حتى بهاية العصر العباسي الأول ، رسالة ماجستير الجامعة الأردبية ، عمال - الأردن ، 1992 .

عبد اللطيف عند الزر اق العلني ، إدارة بلاد الشلم في العهدين الراشدي والأموي ، 1968

عامر بجيب موسى ، استقرار العائل العربية في بالاد الشام في صندر الإسسالم ، رسسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان - الأردن ، 1994 .

الجيوري ، جاسم محمد عيسى ، قبيلة كلب ودورها هي التاريح ، رسالة ماجمئير ، الجامعـــة
 المستنصرية ، بغداد ، 1989 .

# 7 - مقالات منشورة - اصعر ، سليم قددي ، برز عه في سوري ، مجله بمسرق ، مجل 2 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1899،

- توفيق فيد ، ماوية وصنجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع ، مجلسة المسؤرح
   العربي ، العدد 22 ، التحاد المؤرخين العرب ، يغداد ، العراق ، 1982 .
- الصيرفي ، حسن كامل ، ديران عمرو بن قمينة ، مجلة معهد المحطوطات العربية ، ج11.
   معهد المخطوطات العربية / جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 1965 .

الحوري اسحق رملة ، بصبارى غسان والسريان ، مجلة المسشرق ، السبعة 58 ، المطبعسة الكاثوليكية ، بيروث ، 1964 .

صالح احمد العلى ، القبائل العربية في بلا الشام رمن الحلقاء الراشدين ، مجلة دراسات ، المجلد 14 ، العدد 4 ، الجامعة الأردنية ، عمان - الأردن ، 1987 .

صالح حمارته دور جدام في الفتوح الإسلامية ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بـــلاد الــشام ، الجامعة الأردية / جامعة اليرموك ، عمان - الأردن ، 1985 .

صبري العدادي ، كتابات صعوية من جبل قرمة ، مجلة در اسات ، المجلد 14 ، العدد 10 ، الجامعة الأردنية ، عمان – الأردن ، تشرين أول 1987 ،

عبد العرير الدوري ، العرب والأرص ، المؤتمر الدولي لتاريح دلاد الشام ، ط1 ، الجامعــة الأردبية ، عمان – الأردن ، الدار المتحدة للنشر ، 1974 .

- وراسوس بيترر ، بيربطة وعرب الشام ، الجوليات الأثرية العربية السورة ، المجلدال 27 / 1978 ما المديرية العامة للأثار والمتلحف حمثق -1978/1977 .
- محمد صنيف الله البطاينة ، القبائل العربية في بالاد الشام و موقعها من حركة الفتح الإسلامي ،
   مجلة دراسات تاريخية ، عد ( 19 /20 ) ، 1985 .
- محمد صبيف الله البه منه منه عنه عن مصدري معرب وحركة تعليم الإستالامي ، مجلبة المؤرج العربي ، أنعا (37) ، فحد منور حدر العرب ، عام ، الم
- محمود أبو طالب ، الوقاق البناوان ، مجلة در استات ، عدد 12 ، مجلد 13 ، الجامعية الأردنية ، عمان الأردن ، كانون/1 1986 ،
- محمد عبد القادر حريسات ، البلقاء مند العتج الإسلامي حتى بهاية القرن الثالث الهجسري ،
   مجلة دراسات تاريخية ، عدد (21 –22) ، 1986 .
- البعيمات ، سلامة صالح، الوأد عد العرب، مجلة دراسات ، الجامعة الأردىيــة ، عمــال =
   الأردن ، عدد 26 ، 1999 .

#### مقولا ريادة ،

التطور الإداري لبلاد الشام بين بيربطة والعرب ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، الجامعة الأرنتية /جامعة اليرموك ، 1986 .

جغرافية الشام عند جعر قبي الفرن الرابع الهجري ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، الجامعة الأردنية ، الدار دبيه عاقل ، موقف مكان بلاد الشام من العنج ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بـــلاد الــشام ، المجاد 3 ، الجامعة الأردنية / جامعة اليرموك ، 1987 .

تعيم أورح ، أصواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ، مجلة در لسنات تاريحينة ، العدد (15-16) ، 1984 .

الهاشمي ، رصبا جواد ، العرب في صوء المصادر المسمارية ، مجلة كلية الأداب ، جامعية
 بغداد ، العدد (22) ، 1978 .

#### 8- البحوث والمقالات المنشورة على شبكة الانترنت:

الموروث التشريعي للحريرة العربية عبال الاسائم الحسائم الاسترات الموروث التشريعي للحريرة العربية عبال الاسائم الحسائم الاسترائم الاسترائم الاسترائم الاسترائم الاسترائم المسترائم المسترائ



خميع الحقوق محفوظة حكرة الحاملة الأردية مراكر الغاج الرستال الخامعية جميع الحقوق التموطة حكية الحاملة الأردية مراتم الغاج الرسطل الخاملية

## Abstract

# The settlement of Arab tribes in belad al-sham in the pre-Islamic period (3<sup>rd</sup>- 7<sup>th</sup> CE AD)

#### By Mamdouh A. Al-Kharabsheh

#### Supervisor Prof. Mohamad A. Khraisat

This research deals with The settlement of Arab tribes in belad alsham in the pre-Islamic period (5 -/ CE AD), were the Arab presence in this area is an aspect the Arab's has been settled in this area long times before the Islamic conquest that starts in the 1<sup>st</sup> half of the 7<sup>th</sup> century.

This research divided into four chapters (1<sup>th</sup> deals with the geographical history of belad al-sham, 2<sup>nd</sup> deals with the arab presence in belad al-sham, 3<sup>rd</sup> deals with the social ans economical life of the arab tribes in belad al-sham, 4<sup>th</sup> deals wit the religious life of the arab tribes in belad al-sham).

1st chapter deals with the geographical history of belad al-asham as mintioned by the arabs and non arabs historians, this chapter divided into the borders of the area as mintioned by arab historians and greek, roman and byzantine historians, the area and its administrative units as aroman province.

2<sup>nd</sup> chapter deals with the Arab presence in belad al-sham before the Islamic conquest, we find that there were astrong presence in many areas of belad al-sham such as the southern parts (badyat al-sham) and south of Palestine were the Arab tribes made many allides with the Romans in order

to protect the borders of the roman and byzantiume empire aginest the Arab attacks that comes from the desert.

3<sup>rd</sup> chapter deals with social and economical life's of the arab tribes in belad al-sham, this chapter gave many information's about the social hapits of the Arab tribes such as (riders, bravery, women respect) and many other hapits, for the economical life we know about the trade between belad al-sham and northern Arabia, the Mediterranean sea ports ann the most important trade routes ,and the agricultural life of the tribes.

4th chapter deals with the religious life of the Arab tribes in belad alsham beginning from the idols till the rise and sprid of Christianity between the Arab tribes in the area.

ماکیة احاصلا ۱۲٫۵ یه مراکز ایداع ارستال احاصیة